



مَاليف فضيلة إشيخ عِلْمُ (الْعَرُورِ بَنَ مُحَكِّرِ بِي مُحَمِّرِ الْعِنْمُ (السَّمُو)

مكريد الم

معتديم نَضِيةُ الشِّيْ بِجِنْرِ (الْاِنْرُ) بَنَ جِبِ لِيُ (الْإِرْبُ)

عُضُوُهَيْئَة كِبَارِالْعُلَمِمَاءِ وَاللَّحِيَةِ الدَّائِمَةِ

تَقُدِيمِ نَضِيةُ الشَّيْخِ مَنْ الْحَجْرِبُ فَهِ الْمِنْ الْفِوْزَانِ الْمِوْزَانِ الْمِوْزَانِ الْمِوْزَانِ الْمِوْزَانِ الْمِوْزَانِ الْمِوْزَانِ الْمِوْزَانِ الْمِوْزَانِ الْمِوْزَانِ الْمُؤْمِدِ اللَّهُ الْمُؤْمِدِ اللَّهُ الْمُؤْمِدِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ

عُضُوهُ مَنْ مَا لِللَّهُ إِمَّاءِ وَاللَّجَبَّةِ الدَّائِمَةِ





# معاله في المرازل

مَا لِيفِ فَضِيلَة الشَيْخِ عِجْدِر (لعِزَيزِ بَنِ مُحَرِّبِ بِي الْجَبِدِ (النَّهِ (السَّمِيةِ)

> . نف دِير

فَضِيّبَالَةُ الشَّيِّنْخِ عِجْمِرُ (البِّرَ) مِنْ فِي الْمِرْدِينَ فِي الْمِرْدِينَ فِي الْمِرْدِينَ فِي الْمِرْدِينَ فِي الْمُرْدِينَ فَي الْمُرْدِينَ وَلِيَا الْمُرْدِينَ وَلِيَا الْمُرْدِينَ وَلِيَا الْمُرْدِينَ وَلِيَا اللّهُ الْمُرْدِينَ وَلِيَا اللّهُ الْمُرْدِينَ وَلِيْ اللّهُ الْمُرْدِينَ وَلِيْ اللّهُ الْمُرْدِينَ وَلِيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

فَضِيَّلَةُ الشَّيْخِ فَضِيَّلَةُ الشَّيْخِ فَضِيْرُ فَوَرِالْنَّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِقِ الْمَاءِ وَاللَّحِبَةِ الدَّارِعَةِ عُضُوفُهَيْئَةً كِبَارِالْعُ إِمَاءِ وَاللَّحِبَةِ الدَّارِعَةِ

ويليها

مُنْظُومُ فَيْ فَعَالِمُ مَا لَهُ فَالْتُواذِلَ مَعَالِمَرِ فِي أَفَقَاتِ الْفِنْنِ وَالنَّوَاذِلَ

> نَظَمَهَا جَرُهُ إِنْ جُرُيلٌ بِنْ جُرَيْكِ إِتَى

ٳڵڒؙٳۯؙٵڴٙ؞ڔ؞ڔۛٷؿ ڵڸڹٞۺؙۣٛڔۅؘٳڶۊؘۯٮؚٙۼ ڵڸڹؘۺؙؙڕۅؘٳڶۊؘۯٮؚۼ



#### حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

الطبعة الأولى

1211هـ - ۲۰۱۰مر

رقم الإيداع: ٢٠٠٥/١١٨٥



مدينة نصر ـ القاهرة ـ جمهورية مصر العربية

جوال: ۲۰۱۷۶۰٤۰۲۰۸

dar-elatharia@yahoo.fr - dar\_elatharia\@hotmail.com



زنقة \_ بومدين \_ الغوثي \_ رقم (١١/ ٩) حي الدخلة \_ الدار البيضاء \_ المغرب

جوال: ۸۲۵۰۷۰۲۲۰ / ۵۶۵۳۷۱۲۳۰

هاتف: ۲۸۰۱۰۸۲ / فاکس: ۲۸۰۱۰۸۲ م

# معاله في المرازي

مَاليف فضيلة بِشيخ عِجْدُ (لعَزِيزِ بَنِ مُحَرِّبِ بِحِبْدُ (لاَّهُ) (السَّمُواَي

تقتديير

فضِيّلة الشَيّن فَ فَضِيّلة الشَيْنَ فَ فَضِيّلة الشَيْنَ فَ الْمُرْكِرِينَ فَي الْمُرْكِرِينَ فَي الْمُرْكِرِينَ فَي الْمُرْكِرِينَ فَي الْمُرْكِدِينَ فَي الْمُرْكِدِينَ فَي الْمُرْكِدِينَ فَي الْمُرْكِدِينَ فَي الْمُرْكِدِينَ فَي اللّهِ مَنِي اللّهُ اللّهِ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال



#### تقديم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والد.

وبعد: فقد قرأت البحث الذي هو بعنوان: «معالم في أوقات الفتن والنوازل» لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان؛ فوجدته بحثًا قيِّمًا يتضمن وصايا للشباب فيما يجب عليهم عند حدوث الفتن من الثبات وعدم التسرع في الأحكام، وأن يكلوا علاج الأمور إلى أهل العلم والرأي والحل والعقد؛ عملًا بقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا جَآءَ هُمُ أُمُّ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الله وَإِنَا بَالله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مِنْ الله على مثل هذه الوصايا القيمة، والتوجيهات السديدة بدلًا من أن يستغلهم ذوو الأغراض السيئة والتوجهات الخبيثة، فيصبحوا عبتًا على أمتهم، وخطرًا على دولتهم؛ فجزى الله الشيخ عبد العزيز خيرًا على ما كتب، ونفع بما وجه من نصائح.

وصلىٰ الله وسلم علىٰ نبينا محمد وآله وصحبه.

كتبه

صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء في (۲۷/ ۳/ ۱٤۲٤هـ) يترايد التحرالتجين

المُلُكُنْ العَيْنِيْلِ السَّعَوْلِيَيْنِ رئاسة الما والمعمدُ العالم أن فوالاه والم

الرقـــم: الـثاريـخ: المثغرمات:

الدوخسوع :

الحمدلار، والصلاة والسلام على مهول العرب الممدواً له ومهده ومن والاه. ولبد : فقد قوات البحث الزي هو بعنوا مد : (معالم في أوقات الفترر ما لنوازل) لفضلة الشني : عبدالعرز برمحدا لسرعا سر، موحدت محداً

قيما تيضى وحمايا للشباب منمايب عليم عندجدوث النستهمهالبثة وعدم التسرم نى الأمكام . دأ بريكوا علاج الأمور إلى أعواليل

والرأى والحل والعقد عملابقوله تعالى الرواد الهاءهم أموماللأمن

أُوالحوف أُ ذَاعوا به ولورده مال لرجول والى أولي الأمرمنم لعلمالذي التنطوية منهم). وإن مشاب المسلم كا هذا لا مترهذه الوجايا

القيمة. والتوجيرات السدسية برلدمه أله يستفلم ذ وواالأفراض

السيئة والتوميات الخبيثة ميصموا عبنا على أمتهم وخطراعا

حدلته . مغزى لدالتى عبدالعرز خىرا على كسب ولفع ما دجر سد نصا كى ومهالله تولي بنامحروا لدومى.

. \_ \_

مالح به وزار مربالالمفورات عفنوه رئية كبار العلاء معنوه رئية كبار العلاء

# بيني \_ لِللهُ الرَّجْمُزِ الرَّجِينَ مِ

صاحب الفضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن محمد السدحان -حفظه الله-. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

#### وبعد:

فقد قرأت الأوراق المرفقة بخطابكم، وتأملت ما تضمنته؛ فوجدته جهدًا مشكورًا، تتأكد الحاجة إليه في هذه الأيام، وأرئ من المستحسن نشره، عسى الله أن ينفع به.

ولو أكملتم ذلك بتخريج الأحاديث التي لم تخرج، وتوثيق ما يمكن توثيقه من المعلومات الواردة في تلك الأوراق لكان أكمل.

حفظكم الله وأثابكم وسدد خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أخوكم عبد الله بن على الركبان

| الرقـــم:<br>المتاريخ:<br>المشفوعات:<br>الموضوع:                                                                                                                               | المككم المحتبية الستحكمين<br>ريئات<br>إدارة البحوث العلمية والإفتاء<br>الأمانية العامة لعينة كتبرالعامية                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فقة بخلام وتأملت ما تضمنية موجدته جهلاً<br>إليه في هذه لي على وأي مسلم عنى لاثره<br>به ولو أكلم ذلا على بتخرى الدّحاري<br>شور ما كلير توشيقه مرم علوقه تا لوارده في<br>سرا كمل | بسره عليم وهم بله<br>خفر قرأت الأولام لم<br>مشكوراً شأكد الحاجة<br>عسس الله أسينغ ب<br>المى لم تخرج وتو ا<br>على المؤول ما كالم<br>منظم الله وأكا مك |
| مه لله و رفا که ا                                                                                                                                                              | ر إلى الموعليم و ر                                                                                                                                   |

# بيني ألتم التحمز الحيثم

# معالم في أوقيات الفتن والنوازل

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:

فلما كان شباب الإسلام من الركائز الأساسية في مجتمعاتهم، بل هم -بعد توفيق الله تعالى - عماد المجتمعات وعليهم أو بسببهم تقوم الأمم أو تهبط، لمّا كان الأمر كذلك؛ كانت تلك المرحلة العمرية هي أخصب مراحل العمر ففيها يبني المرء شخصيته ويشق طريقه في معترك الحياة؛ ولذا حرص النبي على هذه الطائفة وخصها بمزيد من العناية والرعاية، فأوصاهم بحفظ الفروج وصيانتها عما حرم الله تعالى فقال: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» (١) أخرجه الشيخان عن عبد الله بن مسعود هيه.

وجاء الأمر بذلك؛ لأن في الزواج عفة للطرفين، وفيه الاستغناء بالحلال عن الحرام، وفيه تكثيرٌ لأمة محمد عليه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٠٦٦)، ومسلم (١٤٠٠).



ومن وصايا النبي عَلَيْ لشباب أمته: حثه لهم على النشأة في طاعة الله. حاء في الصحيح عنه عَلَيْ أنه قال: «سبعة يظلهم الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظله»،

ومن ضمن أولئك: «شاب نشأ في طاعة الله»(١).

ومن حرصه على شباب أمته: أنه حذَّرهم من التفريط في ذلك العمر؛ لأنه زمن القوة والاكتمال.

أخرج الإمام الحاكم والبيهقي عن ابن عباس على قال: قال رسول الله على «اغتنم خمسًا قبل خمس». وذكر منها: «وشبابك قبل هرمك» (١)، فعد قلى زمن الشباب غنيمة، وحث على تداركها قبل فواتها؛ ذلك لأن تلك المرحلة يستطيع العبد أن يحصل فيها ما يعجز عنه بعد فواتها.

وَمِن حِرص الشارع الحكيم على تلك المرحلة: أنه بيَّن أن العبد مسئول عنها بعينها؛ لعظم شأنها.

عن ابن مسعود على قال: قال رسول الله على: «لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فِيمَ أفناه؟ وعن شبابه فِيمَ أبلاه؟ ... »(٣) الحديث، أخرجه الترمذي.

والمتأمل في مجتمع شباب الصحابة عينه عجب من صادق عزمهم وعلو همتهم، فلقد كان الواحد لا يدخر وسعًا في تقديم النفع للإسلام على حسب طاقته وقدرته.

فمعاذ وابن مسعود وسالم هيشفه كانوا من القرَّاء، فكانوا مدارس لإقراء القرآن وتعليمه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٦٠)، ومسلم (١٠٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك (٤/ ٣٤١)، والبيهقي في شُعب الإيمان (٧/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٢٤١٦).

وزيد بن ثابت كان من كُتَّاب الوحي وممن يجيد فهم لغة اليهود، فكان ترجمانًا لها.

وعمرو بن سلمة على صغر سنه كان إذا حضرت الصلاة يَؤُمُّ قومه و لا يُؤَمُّ؛ ضبطه وحفظه كثيرًا من آي القرآن الكريم.

وتميَّز عبد الله بن عمرو بن العاص عينينه بشدة عنايته بكتابة السنة وتحريرها.

ومالك بن الحويرث على يقول: «أتينا إلى النبي كالله ونحن شببة متقاربون ... إلى أن قال: فقال على الرجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم ...»(١) جاءوا فتعلموا ثم عَمِلُوا وعَلَّموا؛ فكانوا رسل تعليم إلى أقوامهم.

وأما في مجال الجهاد والقتال: فشجاعة ورباطة جأش لا مثيل لها، فقد فعلوا أمورًا تسبق أعمارهم بمراحل كثيرة، ولكن:

# وإذا كانت النفوس كبارًا تعبت في مرادها الأجسام

قال سعد بن أبي وقاص على: رأيت أخي عمير بن أبي وقاص قبل أن يعرضنا رسول الله على يوم بدر يتوارئ فقلت: ما لك يا أخي؟ قال: إني أخاف أن يراني رسول الله على فيستصغرني فيردني، وأنا أحب الخروج، لعل الله أن يرزقني الشهادة، قال: فَعُرِض على النبي على فاستصغره فرده، فبكى فأجازه، فكان سعد يقول: فكنت أعقد حمائل سيفه من صغره فقتل وهو ابن ست عشرة سنة.

ولم يقف الحد عند مشاركتهم في الغزو فحسب، بل وصل الأمر بهم أن يكونوا رءوسًا في البعوث والسرايا بأمر النبي على فكان عكاشة بن محصن أميرًا على أربعين رجلًا في سرية إلى الغمر، وزيد بن حارثة أميرًا على سرية الحموم، وأمّا أسامة بن زيد فكان من القادة الأفذاذ، فعلى صغر سنه إلا أنه تولى قيادة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٣١)، ومسلم (٦٧٤).

جيش فيه من يفوقه علمًا وعمرًا؛ لأن أولئك كانوا صغار الأعمار كبار الأقدار، عَلِم الله تعالىٰ صدق نياتهم وإخلاصهم فرفع شأنهم وأعلىٰ مكانتهم.

شاهد المقال: أنه خرج جيل الصحابة ويشنعه مستمسكًا بدينه متوثقًا بعراه، فكانوا مفاتيح خير لمجتمعهم، وشامة نور في تاريخ أمتهم، وسبب ذلك بعد توفيق الله تعالى تبصَّرهم في الأمور، وقوة عزيمتهم، وصادق مودتهم، فرفع الله شأنهم وأعلى مكانتهم، فعلى شباب الأمة المصلحين أن يضعوا نصب أعينهم تلك الأمثلة من شباب الصحابة والمسلمين المسلمين أن يضعوا نصب أعينهم تلك

تلك الأمثلة التي صنعت على العلم والإيمان، فكانوا قدوات في أفعالهم وعباداتهم، كانت هممهم تعلو الجبال، صدقوا الله فصدقهم.

شباب الإسلام: ولقد سار على منهج أولئك القدوات من الرعيل الأول أناس شمَّروا عن ساعد الجد وبذلوا جهودًا عظيمة في نفع أنفسهم وأمتهم؛ فكانوا منارات مضيئة في تاريخ أمتهم، بل في تاريخ المسلمين عمومًا.

#### ومن أولئك على سبيل المثال لا الحصر:

الإمام البخاري رَحِمُ اللهُ كان في أول نشأته وشبابه حريصًا على العلم، وكان مثال القدوة في سَمْتِهِ ودلِّه حتى أصبح من أشهر أئمة الإسلام، وكتابه أصح الكتب بعد القرآن، قُل مثل هذا فيمن قبله وبعده من الأئمة الأعلام كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والدارقطني ومن جاء بعدهم وتأخر زمنهم كابن تيمية وغيره.

كانت نشأتهم وتنشئتهم على علم وبصيرة، فكانوا من آيات الله تعالى بين خَلْقه، فهنيئًا لهم ولمن تعاهد تعليمهم وتربيتهم.

فقل لي بربك كم يجري عليهم وعلى معلميهم من الأجر والثواب؟! فيا معشر من يتولى تربية ناشئة الإسلام: أخلصوا النية لله تعالى في أقوالكم وأعمالكم، واجتهدوا وُسْعَكم في إصلاح أولئك النشء وتنشئتهم نشأة مستمدّة من الهدي النبوي على منهج سلف الأمة.

عظّموا أمر الله تعالى في نفوسهم، عظّموا جانب المعتقد، حذّروهم من نبدع والمنكرات، رسِّخوا في قلوبهم محبة الله تعالى والعمل لمرضاته، علموهم سير أولئك الأماجد وتلك النماذج من شباب الصحابة هيشيخه، حببوا إليهم مجالس الخير، حذّروهم من مجالس السوء وأصحاب السوء، وعظّموا شأن الوالدين ووجوب البرِّ بهما وخطورة عقوقهما.

فعليكم معاشر المصلحين أن تتعاهدوا الناشئة بالمنهج العلمي المستمدِّ من الهدي النبوي علمًا وعملًا، عليكم أن ترسخوا تلك النماذج في نفوس طلابكم وناشئتكم، فذلك من أسباب عزة الأمة وصلاحها.

يا معشر من يتولى تربية النشء: إن من أعظم الأسباب الرئيسة في صلاح الناشئة ونفعهم لمجتمعهم وأمتهم: أن يلتفوا حول علماء الأمة الراسخين، يلتفون حولهم تزودًا واستشارة ومجالسة، فإلى العلماء يردون وعنهم يصدُرون.

وكيف لا يكون ذلك وقد تعبَّدَنا الله تعالى بسؤالهم عما أشكل علينا؟ ﴿فَسَّاكُوا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعَامُونَ ﴾ [النحل: ٤٣]، فالقرب من العلماء وسؤالهم عمّا أشكل وتعسّر من أعظم الأسباب في اجتناب الأخطاء وتقليصها، فالقرب من العلماء غنيمة والبعد عنهم مصيبة.

معاشر المصلحين: عليكم بمضاعفة الجهد واحتساب الأجر في رعاية ناشئة الإسلام، فأعداء الخير من الداخل والخارج لا يدخرون وسعًا في عبور القنوات، وتسلق الأسوار، والدخول من كل باب لإفساد المجتمع عامة وشبابه خاصة، كونوا على بصيرة، والبصيرة هي العلم.

احذروا اليأس والقنوط، احذروا العواطف المهيِّجة بغير علم، فالعواطف بلا علم تنقلب عواصف.

معاشر من يتولى تربية الشباب: اجتهدوا في دعوة الخير ونشر الخير، وأبشروا وأمِّلوا بالأجر من الله تعالى والدعاء من الآباء والأمهات.

واعلموا أن أولئك النشء بذرةٌ جعل الله تعالى غرسها على أيديكم فأحسنوا غرسها، وتعاهدوا سقايتها؛ حتى تؤتي أكلها على بصيرة، فنرى الداعية بعلم، ونرى الشاعر بعلم، والخطيب بعلم، والواعظ بعلم.

معاشر المصلحين: لينوا في أيدي ناشئتكم، وكونوا قدوة لهم بأقوالكم وأفعالكم وجميع شأنكم، فأثر ذلك ينعكس عليهم، ومن سَنَّ سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة.

كما أن على الناشئة أن يبذلوا جهدهم في إصلاح أنفسهم ومحاسبتها.
شباب الإسلام: أنتم أمل أمتكم، فصلاح الأمة بصلاح شبابها واستقامتهم.
شباب الإسلام: كونوا قدوة خير، وكونوا مفاتيح خير، فبيوتكم تؤمِّل عليكم،
وأسركم تؤمِّل عليكم، ومجتمعاتكم تؤمِّل عليكم.

شباب الإسلام: إن من أعظم المواقف لظهور أثركم وتأثركم يكون في مواطن الفتن وحلول النوازل؛ فإذا جاءت النازلة ودهمت المصيبة نظر الناس إليكم وأصغوا إلى حديثكم بعد علمائكم، فكونوا شباب الإسلام على بصيرة من الأمر فأنتم قدوة، وإياكم والعجلة المذمومة، كونوا على بصيرة؛ والبصيرة هي العمل بعلم والقول بعلم وبخاصة في مواطن الفتن والنوازل.

شباب الإسلام: سلوا الله التوفيق والإخلاص، واحرصوا على التثبت في الأمر؛ احرصوا على المنهج العلمي الموافق لفهم سلف الأمة.

الحذر شباب الإسلام من تصرفات تجعلكم موضع الشماتة من أعداء الخير في الداخل والخارج، فشماتة الأعداء توهن النفوس، وتضعف العزائم، وقد كان على يتعوذ بالله من ذلك فيقول: «اللهم إني أعوذ بك من شماتة الأعداء»(١).

شباب الإسلام: ولما كان زمن الفتن والنوازل العظيمة من أشد الأمور وقعًا على الناس حتى يحتار الحليم في أمره ويلتبس على العاقل شأنه وذلك في أول الأمر لعظم شأن المصاب، حتى قيل: عند النوازل والمصائب تذهل النفوس عن النصوص، لما كان الأمر كذلك كان تكاتف المجتمع وتوحد كلمته من الأهمية بمكان، ذلكم لأن التفرق والاختلاف في أوقات المحن والفتن يزيد في تصدع المجتمع وتناحر أهله.

شباب الإسلام: في زمن الفتن وعظيم النوازل تستيقظ نفوس، وتهلك نفوس، تستيقظ نفوس قوم نشدوا الحق وبحثوا عنه وسألوا أهل الشأن عنه، ونفوس هلكت بنظرها بعين بصرها لا بصيرتها، فلم تلتفت إلى غير قناعتها ولم تنظر إلا بعين رأيها، زكت نفسها واتهمت غيرها وزعمت أنها صاحب الغيرة والحمية وأن غيرها أعطى الدنية.

شباب الإسلام: وعودًا على بدء: إن من أعظم الأمور التي تسبب التصدع والتفرق في المجتمع ما يحصل عند حلول النوازل وحدوث الفتن من القيل والقال؛ الذي يغذى بلبن التسرع والجهل، والخلو من الدليل الصحيح، والنظر السليم.

ويضاف إلى هذا أن من طبيعة الإنسان الضعف الجبلي فيما ينتابه من الضيق والقلق والغضب والتسرع ويتأكد ذلك الضرر ويزيد أثره الضعف الشرعي علمًا وعملًا وبخاصة عند التباس الأمور في الفتن والنوازل، لما كان الأمر كذلك

١٠٠ أخرجه البخاري (٦٣٤٧)، ومسلم (٧٠٧).

كان من اللازم على المسلم أن يتفطن لنفسه، وأن يحذر من تلويث نفسه فيما قد يجرُّ عليه من البلاء ما لا تحمد عقباه في دنياه وآخرته؛ فضلًا عن ضرره المتعدي لغيره، وإذا كان ذلك كذلك فيذكر هاهنا معالم تضيء للعبد طريقه في أوقات الفتن، مستقاة من النصوص وكلام أهل العلم؛ عَلَّها أن تكون دلائلَ خيرٍ في غياهب الفتن.



#### \* المعالم (١): لزوم الدعاء:

شباب الإسلام: إن من أعظم المعالم في الفتن؛ أن يبدأ العبد بدعاء ربه، وأن يلزم الضراعة إليه، وأن يسلك به صراط الذين هداهم الحق.

وقد كان النبي على مع شريف منزلته ورفعة مكانته يضرع إلى ربه أن يهديه لِمَا اختُلِف فيه من الحق؛ ففي الصحيح عن عائشة على أن رسول الله على كان إذا قام من الليل يصلي يقول: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لِمَا اختُلِف فيه من الحق بإذنك؛ إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»(١).

ولقد امتن الله تعالى على أهل الإيمان بهدايتهم إلى سلوك سبيل الحق عند وقوع الخلاف بين الأمم: ﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللّهُ ٱلنَّبِيَّنَ مُبَشِّرِيكَ وَفُوعِ الخلاف بين الأمم: ﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللّهُ ٱلنَّبِيِّنَ مُبَشِّرِيكَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئنَبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ وَمُنذِرِينَ وَأُنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئنَبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا ٱخْتَلَفُ فِيهِ إِلّا ٱلّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ بَعْنَا بَيْنَهُمْ فَهَدَى ٱللّهُ ٱلّذِينَ ءَامَنُوالِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ اللّهُ اللّهِ مِنَا بَعْدِ مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [البقرة: ٢١٣].

قال ابن كثير -رحمه الله تعالى-: «اختلفوا في يوم الجمعة فاتخذ اليهود يوم السبت، والنصارئ يوم الأحد، فهدئ الله أمة محمد المعلق ليوم الجمعة، واختلفوا في القبلة فاستقبلت النصارئ المشرق، واليهود بيت المقدس، فهدئ الله أمة محمد للقبلة، واختلفوا في الصلاة: فمنهم من يركع ولا يسجد، ومنهم من يسجد ولا يركع، ومنهم من يصلي وهو يمشي، فهدئ الله أمة محمد

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٧٠).



للحق من ذلك، واختلفوا في إبراهيم التَّلِيُّكُّ؛ فقالت اليهود: كان يهوديًّا، وقالت النصارى: كان نصرانيًّا، وجعله الله حنيفًا مسلمًا، فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك، واختلفوا في عيسى التَّلِيُّكُرُ؛ فكذبت به اليهود وقالوا لأمه بهتانًا عظيمًا، وجعلته النصارى إلهًا وولدًا، وجعله الله روحه وكلمته، فهدى الله أمة محمد عَلَيْ للحق من ذلك». انتهى كلامه رَحِمُ لللهُ أَلَهُ.

# \* المعالم (٢): كل أمر بقدر:

إن من أعظم المعالم في وقت النوازل والفتن أن يعلم العبد علم يقين لا شك فيه ولا ريب أن هذا الأمر والنازلة قدر من الله تعالى لا مفر منه ولا مناص عنه، كما قال تعالى: ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ قَدَرًا قَالَ تعالىٰ: ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ قَدَرًا قَالَ تعالىٰ: ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ قَدَرًا قَالَ تعالىٰ: ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ قَدَرًا قَالَ تعالىٰ اللهِ قَدَرًا اللّه تعالىٰ في نفسه زاد تعلقه مَقَدُولًا ﴾ [الأحزاب: ٣٨]، فإذا استحضر العبد هذا الأمر وترسخ في نفسه زاد تعلقه بالله تعالىٰ، وزاد افتقاره إلى الله تعالىٰ، فيلتجئ إليه ويتضرع بين يديه.

كان إبراهيم التيمي -رحمه الله تعالى - يقول: «اللهم اعصمني بدينك وسنة نبيك من الاختلاف في الحق، ومن اتباع الهوئ، ومن سبل الضلالة، ومن شبهات الأمور، ومن الزيغ والخصومات».

#### \* المَعْلُم (٣): مقادير الله لا تكون إلا لحكمة:

إن تلك المقادير التي يجريها الله تعالى في ملكه على اختلاف مكانها وزمانها ونوعها وآثارها لا تكون إلا لحكمة بالغة؛ ذلكم لأن أفعال الله تعالى لا تكون عبثًا كبعض أفعال المخلوقين، فلله الحكمة البالغة فيما يقدره ويختاره: ﴿ أَفَكَ سِبْتُم أَنَكُم عَبَثًا وَأَنَّكُم عَبَثًا وَأَنَّكُم إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ [المؤمنون:١١٥]. ﴿ أَيَحْسَبُ الْإِنْسُ أَن يُتَرَكُ سُدًى ﴾ [القيامة:٣٦].

\* المَعْلَم (٤): في تقدير الله خير ولو كان مكروهًا في نظر كثير من الناس:

وممّا ينبغي أن يعلم أيضًا: أن المقدور ولو كان مكروهًا في نظر كثير من الناس فإن من لازم حكمة الله تعالى في تقدير، أن يكون في عاقبته خير، كما قال تعالى: ﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الروم: ٤١].

# \* المَعْلُم (٥): الحذر من تزكية النفس:

ومن المعالم في الفتن: أن يحذر المرء من تزكية نفسه وانتقاص غيره: ﴿ فَلَا تُرَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُو أَعَلَمُ بِمَنِ اتَقَى ﴾ [النجم: ٣٢]. فيزعم ذلك المزكي لنفسه أنه على صواب وبصيرة، وأنه قد حقق الولاء والبراء والصدع بالحق في نظره وظنه، وأن غيره قد أُعطِى الدنية في دينه وتنازل عن مسَلَّمات في الديانة.

فعلى مَن كان هذا مِن شأنه: أن يتثبت في القول، وأن يتبصر في الأمر، فلا يلزم أن تكون غيرته على بصيرة، ولا أن يكون غضبه على بصيرة لأن العواطف إذا لم تُزَمَّ بزمام العلم الشرعي انقلبت إلى عواصف على صاحبها، بل و يتعدى ضررها بقدر تأثر و تأثير صاحبها.

قال أبو وائل -لَمَّا قدم سهل بن حنيف من صفين-: «أتيناه نستخبره فقال: اتهموا الرأي، فلقد رأيتُني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرُدَّ على رسول الله على أمره لرددت، والله ورسوله أعلم».



# \* المُعْلُم (٦): التأني وعدم التعجل في إطلاق الأحكام:

ومن المعالم في الفتن: التأني والتروي وعدم التعجل في إطلاق الأحكام وتخطئة قوم وتصويب آخرين، بل عليه بالنظر والإمعان، وليتذكر قول النبي عليه «ماصاحَبَ الرفقُ شيئاً إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه». وجاءت كلمة «شيئا» نكره في سياق النفي وهي من صيغ العموم فيكون الرفق خيرًا في جميع الأشياء، وليتذكر قوله عليه إن الله يحب الرفق في الأمر كله» والحديثان في الصحيح.

فالرفق يَلِجُ بصاحبه إلى باب الخير، وهو محمود العواقب، ومفهوم المخالفة أن ترك الرفق شين في حق صاحبه، وقد يلج بصاحبه إلى أبواب الشروهو وخيم العواقب.

# \* المعلم (٧): الحدر من الظنون السيئة:

ومن المعالم في الفتن: الحذر من الظنون السيئة، ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا اَجَيَبُوا كَثِيرا مِن الظّنِ إِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا الللللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

المَعْلُم (٨): وجوب الإمساك والكف عن الخوض فيما ليس للعبد
 به علم:

ومن المعالم في الفتن: وجوب الإمساك والكف عن الخوض فيما لا علم للعبد به، وليتذكر نهي الله لنبيه علم وَلَا نَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ الإسراء:٣٦]. فإذا كان هذا في مقام النبي علم فكيف بالصحابي؟! فكيف بالتابعي؟! فكيف بمن دونهم في الفضل والعلم؟!!

وليتذكر المسلم أيضًا خطورة القول على الله بلا علم.

قال الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى -: «وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها فقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْى بِغَيْرِ الْحَلِيا منها فقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْى بِغَيْرِ الْحَلِيا مَنها فقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْى بِغَيْرِ الْحَلِيا مِنها فقال تعالى الله مَا لَمْ يُنزِلُ بِهِ عَلَى اللهُ اللهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٣]».

ثم قال -رحمه الله تعالى -: «فرتب المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، ثم ثنّى بما هو أشد تحريمًا منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلَّث بما هو أعظم تحريمًا منها وهو الشرك به سبحانه، ثم ربَّع بما هو أشد تحريمًا من ذلك



كله وهو القول عليه بلا علم، وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه».

ثم نقل -رحمه الله تعالى - عن بعض السلف قوله: «ليتق أحدكم أن يقول أحل الله كذا، وحرم كذا، فيقول الله له: كذبت لم أحل كذا، ولم أحرم كذا». [إعلام الموقعين (١/ ٣٨-٣٩)].

#### \* المَعْلُم (٩): التعويل على العلماء الراسخين:

ومن المعالم في الفتن: أن يعول المسلم على العلماء الراسخين المشهود لهم بالعلم والديانة، فأولئك الذين تعبَّدنا الله تعالى بسؤالهم عند الجهل والتباس الأمور: ﴿فَسَّعُلُوا أَهْلُ ٱلذِّكُمُ إِن كُنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٤٣].

ومما يزيد هذا تأكيدًا قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمُرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ ۚ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنَابِطُونَهُ, مِنْهُمْ ﴾ أَذَاعُواْ بِهِ ۚ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنَابِطُونَهُ, مِنْهُمْ ﴾ [النساء: ٨٣].

قال الشيخ السعدي -رحمه الله تعالى -: «وفي هذا دليل لقاعدة أدبية وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولَّىٰ من هو أهل لذلك، ويُجعَل إلىٰ أهله، ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلىٰ الصواب، وأحرى للسلامة من الخطأ». انتهىٰ كلامه -رحمه الله تعالى -.

شباب الإسلام: إن ممَّا يزيد الفتنة استعارًا، والخلاف شُقَّة، والجماعة تناحرًا وتفرقًا إذا وُكِلَ الأمر في الفتن إنى غير العلماء، وخرجت الآراء من هناك وهناك، ولم يعوَّل على قول العلماء الذين تعبدنا الله بسؤالهم، ويبلغ الشر والفساد أوجه إذا رمي العلماء بالتهم والطعن في فقههم، بل وفي عقائدهم.

\* المَعْلُم (١٠): قبول الحق من كل أحد ولو كان بعيدًا بغيضًا، ورد الباطل على كل أحد ولو كان حبيبًا قريبًا :

شباب الإسلام: ومن المعالم في الفتن والنوازل خصوصًا وغيرها عمومًا: قبول الحق من كل أحد، ذلكم لأن الحق ضالة المؤمن، أنَّى وجدها تمسَّك بها، وإنَّ من مداخل الشيطان على بعضهم عدم قبول الكلام، بل وحتى سماعه إذا جاء ممن يخالفه في منهج أو رأي، وعلى النقيض من ذلك تراه يفتح صدره قبل بيته لسماع من يوافق منهجه ناهيك عن قبول كلامه دون التحري فيه، وهذا عيادًا بالله من اتباع الهوئ، ويخشى أن يكون ممن زُيِّن له سوء عمله، فالحذر شباب الإسلام من هذا العمل المشين –أعاذنا الله تعالى جميعًا منه –.

وَرَدَعن ابن مسعود ﷺ أنه قال: «من جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدًا بغيضًا، ومن جاءك بالباطل فاردد عليه وإن كان حبيبًا قريبًا» [حلية الأولياء (١/ ١٣٤)].

ولشيخ الإسلام -رحمه الله تعالى - كلام قيم حول هذا المعلم، قال -رحمه الله تعالى - ما نصه: «... وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَا أَنزِلَ اللهُ قَالُواْ نُومَنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْ مَا وَيَكَفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ، وَهُو الْحَقُ ﴾ [البقرة: ٩١]... الآية. بعد أن قال: ﴿ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى اللَّذِينَ كَفُرُواْ فَلَمّا جَآءَهُم مّا عَرَفُواْ كَفُرُواْ فَلَمّا جَآءَهُم مّا عَرَفُواْ كَفُرُواْ فَلَمّا جَآءَهُم مّا عَرَفُواْ كَفُرُواْ فِلْمَا جَآءَهُم مَا عَرَفُواْ كَفُرُواْ فِلْمَا جَآءَهُم مَا عَرَفُواْ كَفُرُواْ فِلْمَا جَآءَهُم مَا عَرَفُواْ كَفُرُواْ فَلَمّا بَعْ فَلَا اللهِ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله والداعي إليه، فلما جاءهم النبي الناطق به من غير الحق قبل ظهور النبي الناطق به والداعي إليه، فلما جاءهم النبي الناطق به من غير طائفة يهوونها لم ينقادوا له، فإنهم لا يقبلون الحق إلا من الطائفة التي هم منتسبون إليها مع أنهم لا يتبعون ما لزمهم في اعتقادهم.



وهذا يُبتلئ به كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم أو الدين من المتفقهة أو المتصوفة أو غيرهم أو إلى رئيس معظم عندهم في الدين غير النبي عَيْفِ، فإنهم لا يقبلون من الدين لا فقها ولا رواية إلا ما جاءت به طائفتهم مع أن دين الإسلام يوجب اتباع الحق مطلقاً رواية وفقها من غير تعيين شخص أو طائفة غير الرسول عَيْفِي». [اقتضاء الصراط المستقيم (ص٧-٨)].

# \* المُعْلُم (١١): العواطف بلا علم تنقلب عواصف:

شباب الإسلام: ومن معالم الفتن والنوازل: الحذر من أن تكون تصرفات بعضكم مفتاحًا تزيد الفتنة ضررًا والنار استعارًا، ومثال ذلك: أن بعض الناس بدافع الغيرة والإصلاح ما إنْ تقوم فتنة، بل ما إنْ تلوح بوادرها في الأفق حتى يسارع في إقحام نفسه بالتدخل فيها دون سؤال وبصيرة، بل بدافع العاطفة والعجلة المذمومة، ذلكم لأنه نصَّب نفسه وزكى رأيه ولم يلق بالاً إلى من تقدمه في العلم والسن.

شباب الإسلام: ومما يؤكد من التحذير في زيادة فتح أبواب في الفتن قوله شباب الإسلام: ومما يؤكد من التحذير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبئ لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه» (١).

شباب الإسلام؛ وإن مما يؤخذ من التصرفات المشينة في أوقات الفتن، بل وتزيد في إذكاء نار الفتنة ما يثير الشحناء والتقاطع بين أمراء المسلمين وعامتهم، وكذلك ما يثير الشحناء والتقاطع بين عامة المسلمين وكبار علمائهم وذلك بتهميش دور كبار علمائهم، بل ورميهم في نياتهم ومقاصدهم، ومن التصرفات المشينة

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (٢٣٧).

أيضًا التي تزيد الفتنة ضررًا إدخال اليأس والقنوط والتشاؤم على الناس.

شباب الإسلام: ولما كان صحابة النبي أدرى الناس بفهم النصوص، وأقرب الناس لواقع التنزيل؛ كانوا -رضي الله تعالىٰ عنهم - أحذر الناس عند مواقع الفتن، وأسرع الناس بعدًا عما يزيد شرها وضررها؛ فقد ذكر التاريخ أن أهل الفتنة والفساد لَمَّا خرجوا علىٰ عثمان في، واتسعت دائرة الفتنة وعظمت، جاء رجل إلىٰ أسامة بن زيد في فقال له: ألا تكلم هذا -يعني عثمان في قال أسامة: قد كلمته ما دون أن أفتح بابًا أكون أول من يفتحه، وما أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرًا علىٰ رجلين: أنت خير، بعدما سمعت رسول الله يقول: «يجاء برجل فيطرح في النار، في طحن كما يطحن الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقولون: أي فلان، ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهىٰ عن المنكر؟! فيقول: إنى كنت آمر بالمعروف وتنهىٰ عن المنكر؟!

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى -: «قال المهلب: أرادوا من أسامة أن يكلم عثمان وكان من خاصته، وممن يَخْفَ عليه في شأن الوليد بن عقبة؛ لأنه ظهر عليه ريح نبيذ وشهر أمره، وكان أخًا لعثمان لأمه وكان يستعمله، فقال أسامة: قد كلمته سرَّا دون أن أفتح بابًا، أي باب الإنكار على الأئمة علانية خشية أن تفترق الكلمة، ثم عرَّفهم أنه لا يداهن أحدًا ولو كان أميرًا، بل ينصح له في السر جهده». [فتح الباري، حديث (٧٠٩٨)].

ولذا كانوا يرون أن التشهير بالمساوئ المتعلقة بالحكام إعانة على إشاعة الفوضي بل والخروج.

ومن شواهد ذلك: قول عبد الله بن عكيم: «لا أعين على قتل خليفة بعد عثمان أبدًا».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٢٦٧)، ومسلم (٢٩٨٩).



قال: فقيل له: أعنت على دمه؟ قال: إني أعد ذكر مساوئه عونًا على دمه». [مصنف ابن أبي شيبة (١٢/٤٧-٤٨)].

# \* المعالم (١٢): المجيء للعلماء الستفتائهم لا الإفتائهم:

معاشر شباب الإسلام: ومن معالم الفتن والنوازل: وهو متعلق بما قبله عدم التثريب واللوم على بعض كبار العلماء الذين لا يكون لهم قول في بعض الفتن وبخاصة الفتن الكبيرة، ذلكم معاشر شباب الإسلام أن الأمر لم يتضح له بعد أو لم تترجح مصلحته من مفسدته، فمثل هذا من الديانة الواجبة عليه لزوم التوقف حتى يتبين له الأمر، وقد بيَّن ﷺ أن بعض الفتن تجعل الحليم حيرانَ، وأيضًا شباب الإسلام، فقد يكون للعالم الكبير فتوى تخالف فتوى عالم آخر قد أفتى في تلك النازلة وطار بفتواه كثيرون، وتحمسوا لها بل جعلها بعض المتحمسين لها هي الحق بعينه واتُّهم من خالفها وسعىٰ في ذلك وأجلب عليها بخيله ورجله، وأقنع كثيرًا من دهماء الناس بها، فبالله عليكم معاشر المسلمين إذا جاءت شريحة من أولئك الذين لا يرون حقًّا إلا بتلك الفتوى جاء أولئك إلى عالم كبير راسخ في العلم يرى ديانة أن تلك الفتوى تخالف الصواب وزادها خطأ تلقّف أولئك المتسرعين لها واتُّهام من خالفها فعندما يأتي أولئك إلى هذا العالم الذي يرى خلاف ما عندهم فيمسك عن جوابه تورعًا، ذلكم لأنه يعلم أن بعض السائلين يأتي العلماء ليفتيهم لا ليستفتيهم، وقد ظهر ذلك جليًّا في مواطن كثيرة، فعندما أفتى بعض العلماء بفتاوى تخالف ما تحمس له الكثيرون لم يسلموا من الطعن والاتهام، ووالله إن من جاء إلىٰ أهل العلم بهذه الصورة متحمسًا لما عنده غير قابل ولا معتذر لمن خالف ما عنده، فلا



يخلو من أنه جاهل أو صاحب هوى أو يسعى للوقيعة بين المسلمين وعلمائهم وهو في جميع تلك الأحوال قد فتح باب شر وأغلق باب خير شاء أم أبي.

\* المعلّم (١٣): التماس الأعذار لأناس دون العلماء بينما اللوم والعتب على العلماء:

شباب الإسلام: وإن من معالم الفتن والنوازل: ما يلاحظ على بعض بل كثير من الغيورين من التماس العذر لأناس دون العلماء منزلة وديانة فيما يظهر، يخطئ أحد أولئك أو يقول خلاف ما تحمس له الكثيرون فلا يعرجون على قوله، بل يتحاشون ذكره، فإن جاء ذكره رغمًا عنهم التمسوا له العذر وذكروا أثره وفضله، بينما لا ترى لتلك المحامل أثرًا عندما يكون المخالف لهم أحد كبار علمائهم، بل والله قد يُسمع الطعن في علمه وفقهه، بل وفي دينه وأمانته، أيا عجبًا من هذا التناقض، بل من ضعف البصيرة والديانة، فهذا والله من صور اتباع الهوى، وهو نذير شر وفتنة.

إذا اعتادت النفس الرضاع من الهوى فإن فطام النفس عنه شديد

يا شباب الإسلام: لنحاسب أنفسنا بصدق، ولنحذر مخادعة أنفسنا، وسترون من الله ما يشرح صدوركم.

# \* المَعْلُم (١٤): تحميل العلماء لكل خطأ يقع:

شباب الإسلام: إن ربط كل خلل يحدث في المجتمع سواء كان انحرافًا في فكر أو سلوك أو إشاعة لمنكر أو غير ذلك إن ربط ذلك بالعلماء فيه حيف وجور، ورمي لهم بالبهتان.

فقد وقع في بلاد المسلمين حوادث كثيرة بذل العلماء جهودًا في تبيه الناس



وتحذيرهم، ومع هذا كله وقعت تلك الأمور.

فكم حذَّر العلماء وبيَّنوا مشافهة أو كتابة أو خطابة حكم الربا والزنا والعقوق والظلم والبدعة ومع ذلك كله لم يقلع عن ذلك كل أحد ولا يلزم من هذا تلوث ذمة العلماء أو تقصيرهم في واجب البيان، ولو كانت براءة الذمة في حق دعاة الخير مستلزمة لعدم وقوع المدعوين في المعاصي لَمَا سَلِم من ذلك أحد حتى أنبياء الله تعالى ورسله -عليهم الصلاة والسلام-، ولكن براءة الذمة تكون بالبلاغ مع التغيير حسب القدرة، وكذلك ما يتعلق بالفكر المنحرف فقد بيَّنوا وحذَّروا.

ويقال أيضًا كما قيل سابقًا: إن خروج هذا الفكر لا يلزم منه تقصير العلماء.

وبالمثال يتضح المقال: فقد خرج شراذم الخوارج في زمن كانت فيه شريحة كبيرة من الصحابة -رضي الله تعالىٰ عنهم-.

قام أولئك النشاز من أهل الفكر المنحرف بالإفساد في المجتمع إفسادًا عقائديًّا وبدنيًّا وماليًّا، فأشاعوا الفوضى ولطَّخوا وجه التاريخ، فهل يُقال أو يُتصور أن خروجهم كان بسبب تقصير الصحابة -رضي الله تعالىٰ عنهم-؟ حاشىٰ وكلا ولا لعل.

إذن؛ فالله الله في النظر إلى الأحداث وأسبابها بعين البصيرة لا بعين البصر المجرد، وليتق العبد ربه فيما يقول وفيما يكتب.

# \* المَعْلُم (١٥): الطعن في العلماء عون الأعدائهم في الداخل والخارج:

شباب الإسلام: إن الطعن في العلماء وإسقاط منزلتهم فيه قيام بأمر يتمناه شراذم من الخلق في الداخل والخارج، فاليهود وأذنابهم من أهم أهدافهم إسقاط منزلة العلماء ليفتح لهم الباب في غزو مجتمعات المسلمين؛ فقد جاء في بنود مخططات اليهود ما نصه: «وقد عنينا عناية عظيمة بالحط من كرامة رجال الدين

في أعين الناس، وبذلك نجحنا في الإضرار برسالتهم التي كان يمكن أن تكون عقبةً كئودًا في طريقنا، وإن نفوذ رجال الدين على الناس ليتضاءل يومًا فيومًا».

معاشر المسلمين: هكذا قالت اليهود، وهكذا سعوا لِمَا أرادوا لعلمهم بمدئ ثقة المسلمين بعلمائهم وترشّخ تلك الثقة في سويداء قلوب المسلمين.

قال بعض الكُتّاب الغيورين: «وقد تكاتفت جهود الصليبية واليهود ومن تبعها للإجهاز على سمعة العلماء وعلى مر السنين وتقادم العهد آتت هذه الجهود أكلها وجنت ثمارها، فأفاقت أمة الإسلام على شريحة من أبناء جلدتها صنعت على أعين أعداء الإسلام، فنظرت تلك الشرذمة إلى العلماء نظرة الناقد الحاقد، فسخروا أقلامهم، وشمروا عن سواعدهم، واتهموا العلماء بأنهم قوم رجعيون جامدون متخلفون، فإلى الله المشتكيٰ انتهىٰ كلامه -وفقه الله تعالىٰ وبارك في قلمه-.

شباب الإسلام؛ ولا يخفاكم ما للعلمانيين ومن حذا حذوهم من الحداثيين الحاقدين على تعاليم الإسلام من سعيهم جادين في التشكيك في منزلة العلماء والسعي في إسقاطها، وهذا معروف في قصائدهم ومقالاتهم، وقدوتهم في ذلك شراذم يهود كما سلف، فالحذر الحذر معاشر المسلمين معاشر شباب الإسلام، الحذر من أن نسعى لخدمة مقاصدهم بجهلنا فيفرحون أيَّ فرح بذلك لعلمهم بتحقيق مآربهم من طرق كانوا يخشونها عقبة في طريقهم فأصبحت جسرًا أو قناة إلى مقصدهم.

إذن؛ فالحذر الحذر شباب الإسلام من القدح في علمائكم، وليعلم أولئك القادحون في العلماء -سواء كان القدح من طرف جلي أو من طرف خفي - أنهم بقدحهم ولمزهم ذلك قد وقعوا في محاذير كثيرة:

١ - منها: إعانة أهل الشر على إسقاط منزلة العلماء، بل إن معاولهم أشد فتكًا من معاول أهل الضلال، فنقب الحصون من داخلها أعظم من نقبها من خارجها.



٢- ومنها: أنهم يبوءون بإثم من يتأثر بكلامهم من عامة الناس أو شبابهم.
 ٣- ومنها: أنهم لم يسلكوا المسلك الشرعي -على التنزل بصحة قولهم في المناصحة.

المعلم (١٦): مدح العالم عند بعضهم موقوف على موافقة فتواه
 لما يريد ذلك المادح:

شباب الإسلام: وإن من معالم الفتن المتعلقة بفتاوى العلماء ما يحصل من بعض الغيورين من مدح العالم إذا وافقت فتواه ما تهوى أنفسهم، والقيام بنشرها وترويجها بين الناس، فإذا ما وقعت نازلة أخرى وأفتى فيها ذلك العالم نفسه بفتوى لا توافق ما يريده بعضهم، لم يلق لتلك الفتوى صدى كأختها السابغة، بل عسى العالم أن يسلم من المؤاخذة على ذلك.

يا شباب الإسلام: كونوا وأنتم كذلك -إن شاء الله تعالى - أبعد الناس عن تلك الصفات المشينة القبيحة، فحذّروا من وقع من إخوانكم، وانصحوا لهم، وذكروهم بمغبة هذا الأمر، وأنه يخالف ما أمر الله تعالى به من العدل في القول ﴿وَإِذَا قُلْتُم فَأَعَدِلُوا ﴾ [الأنعام: ١٥١]، فأين العدل عند من يحب من وافق رأيه ولو كان الموافق جاهلًا، ويبغض من أفتى بخلاف رأيه ولو كان المخالف عالمًا؟!

وأين العدل عند من يسعى لنشر ما يوافق مراده، ويكتم أو يقلل من شأن من خالف مراده؟!

واعلموا -رعاكم الله تعالى -: أن هذا التصرف المشين يحجب كثيرًا من أبواب الخير والفضل، فقد يكون سببًا في محق بركة العلم وبركة الحفظ وبركة الفهم، بل وقد يتعدى ذلك وهو من لوازمه إلى قلة الخشوع في الصلاة، وقد يزيد ضرره إلى نفور الناس منه وعدم قبولهم لسماع كلامهم فضلًا عن اقتناعهم به.

#### \* المعالم (١٧): الفتيا ليست مشاعة لكل أحد:

شباب الإسلام: من معالم الفتن مما ينبغي التفطن والتنبه لها أن الفتيا ليست مشاعة لكل أحد، وإن مما بُلِيت به أمة الإسلام أن بعض محبي الخير إذا فتح له باب في التأثير على الناس كموهبة في الكتابة أو فصاحة في الخطابة أو قريحة في الشعر صدَّر نفسه للفتيا وأطلق الأحكام بالحِلِّ والحرمة والتبديع والتكفير، وهذا الأمر من أعظم المصائب، ويزداد شر المصيبة إذا التبس على الناس عامة، وعلى شباب الإسلام بخاصة عدم التفريق بين العالم الذي أمرنا الله تعالى بسؤاله وبين غير العالم.

شباب الإسلام: إن موهبة الخطابة والكتابة والفصاحة وكثرة العبادة، كل ذلك من أبواب الخير والفضل، إذا كان صاحبها على علم، لكن مع ذلك كله تبقى الفتيا -وبخاصة في الأمور الكبيرة - موقوفة على العالم المعروف بصحة المعتقد وسلامة المنهج والرسوخ في العلم، وهذا اللبس -عدم التفريق بين العلماء وغيرهم - جرَّ على كثير من مجتمعات المسلمين نكبات وويلات في وقت هم أحوج ما يكونون إلى التكاتف والترابط.

# \* المعلم (١٨): من أسباب زيادة الفتنة أن يتصدر من لم يعرف بعلم:

شباب الإسلام: إنَّ تصدر بعض الناس -ممن لم يعرفوا بالعلم فضلًا عن التضلع فيه - إن تصدرهم لمجالس الفتيا وإصدار الفتاوى المجردة عن الدليل الشرعي -بسبب عاطفة جياشة أو محاكاة لآخرين - أضاع كثيرًا من الجهود، وكان سببًا في إغلاق أبواب من الخير وفتح أبوابٍ من الشر.



شباب الإسلام: وعلى هذا؛ فعلى من أراد الإصلاح أن يتريث إذا التبست الأمور، وليحذر من الأخذ بكل ما يسمع، ولو كان معجبًا بالمتكلم، وكان كلامه يأخذ بالألباب، فكل هذا لا يشفع لأخذ كلامه بالقناعة التامة؛ ذلك لأن منزلة المتكلم أو الخطيب لا تبلغ منزلة العالم، ولا تكاد، وبخاصة إذا كان المتكلم عن طلب العلم الشرعى.

كذلك على من أراد الإصلاح ممن أوتي حظًا في الخطابة أو الكتابة ونحوهما، وحسن ظن الناس فيه، لخلقه وسمته، أن يعرف قدر نفسه، فلا يفتي بغير علم، ولا يستنكف أو يستحيي من قول: لا أدري، لئلا يورد نفسه وغيره موارد الزلل، وبإمكانه أن يرشد إلى أهل العلم فيما لا علم له به، فيكون دالًا على خير عظيم، فضلًا عن استبرائه لدينه.

# \* المَعْلُم (١٩): حشد الأدلة لا يلزم منه صحة القول:

شباب الإسلام: إن مما يؤخذ على بعض شباب الإسلام أنهم متى ما سمعوا أو قرءوا لمتكلم أو كاتب حشد أدلة ينتصر بها لقوله ثم أخذ يدلل ويعلل أخذوا قوله بالتسليم المطلق وانتصروا له ودافعوا عنه، ولم يلتفتوا إلى ما سواه، بل نبذوا ما خالفه وردوه بل قد يصل الحال ببعضهم إلى اتهام من خالف ذلك القول والطعن في دينه ونيته.

شباب الإسلام: إن هذا المنهج ذو عوج، فقد يأتي آخرون ينتصرون لقول يخالف ذلك القول الذي تمسكتم به، فكيف يكون حالكم إذا اتهمكم مخالفوكم وطعنوا في دينكم ورموا مقاصدكم بالسوء، أترضون هذا؟!

إذن؛ فالحذر الحذر من العجلة وتبني الأقوال والانتصار لها دون ردها إلى أهل العلم والفقه في النصوص.



# \* المَعْلُم (٢٠): الحذر من الجدال العقيم مع المخالف:

شباب الإسلام: وإن مما ينبغي الحذر منه والتفطن له ما يحصل من بعض الناس من كونهم يستفتون أحد أهل العلم، فإذا وجدوا قوله مخالفًا لِمَا يريدون أخذوا يجادلون ويجادلون، بل قد يسيء بعضهم الأدب مع العالم المسئول إذا لم يتراجع عن قوله.

يا سبحان الله أين أدب طلب العلم؟!

وأين الأدب في المناظرة مع مَن هو في مثل علمك وعمرك؟! فكيف إذا كان أكبر منك سنًا وأكثر منك علمًا؟!

الحذر من هذا الصنيع؛ فإنه يمحق بركة العلم والفهم، قال على: «من طلب العلم؛ ليجاري به السفهاء؛ أو يماري به العلماء؛ أو يصرف وجوه الناس إليه؛ فليتبوأ مقعده من النار» أخرجه الترمذي عن كعب بن مالك.

#### \* المَعْلُم (٢١): الحذر من استحسان أمور قبل سؤال العلماء عنها:

شباب الإسلام: ومن المعالم في الفتن: الحذر مما وقع فيه بعض الصالحين عن حسن نية مصحوبة بجهل وعاطفة، ذلك الأمر هو استحسان أمور وإشاعتها بين الناس والوصاية بها دون سؤال العلماء عنها، كقول بعضهم: «وحِّدوا الدعاء هذا اليوم على عدوكم»، أو: «وحِّدوا دعاءكم عند إفطاركم»، أو: «صوموا غدًا تضامنًا مع إخوانكم».

شباب الإسلام: إن من الواجب شرعًا لزوم النص الشرعي وعدم مجاوزته، ويزداد ذلك الواجب تأكيدًا في أزمنة الفتن والنوازل، ذلكم لأنه كما قيل: «عند



النوازل تذهل النفوس عن النصوص» فقد تغلب المرء عاطفته أو قناعته أو محاكاته لآخرين فيكون منقادًا لذلك ومستحسنًا لما يزيد عاطفته وقناعته محاكاته، وهذا معاشر شباب الإسلام من الجهل والتسرع المدفوع بحسن القصد.

ومن المعلوم شباب الإسلام بل من المقرر شرعًا: أن حسن القصد وصلاحه لا يشفع لحسن العمل وصلاحه، ومثال ذلك أيضًا أن يرئ أحدهم منكرًا فتثور حميته وغيرته فيقدم على الإنكار بلا علم ولا سؤال، بل دفعته غيرته إلى المبادرة بالإنكار والتغيير، فمثل هذا لا يشفع له صلاح قصده وقوة حميته وغيرته على طريقة إنكاره، وقس على هذا ما يتعلق بنشر الخير عمومًا؛ فلا يجوز لأحد إحداث طرق وأساليب ما أنزل الله به من سلطان، ومما يزيد في الضرر الناشئ من جَرَّاء ذلك إذا كان المتبني لتلك الأساليب من المحسوب على الصالحين.

ألا فليتق الله تعالى كلَّ منا في نفسه وليحذر من مجاراة عاطفته وقناعته دون بصيرة بالعلم وسؤال أهله، وليعلم هذا وأمثاله أن من أسباب نشوء بعض البدع وخفاء بعض السنن: مطاوعة المرء لِمَا تهوئ نفسه وسلوك أيِّ سبيل في تحقيق ذلك.

ولا يخفاكم معاشر شباب الإسلام أن شر البدع وخيم، ففي أول أمرها يستسهلها الناس، ثم مع تواطؤ عملهم يستحسنونها، ثم مع تقادم الزمن عليها يتمسكون بها، بل ويدافعون عنها، ثم يزيد شرها وضررها إذا دخلت في أصول الديانة، ذلكم شباب الإسلام أن البدع إذا دخلت في الفروع سهلت مداخلتها في الأصول، فهي كالجناية تكون في طرف البدن فيسري أثرها ويزداد ألمها حتى تنهك الجسد كله.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية معددًا مفاسد البدع: «ومنها: أن القلوب تستعذبها وتستغني بها عن كثير من السنن حتى تجد كثيرًا من العامة يحافظ عليها ما لا يحافظ

على التراويح والصلوات الخمس.

ومنها: أن الخاصة والعامة تنقص بسببها عنايتهم بالفرائض والسنن وتفتر رغبتهم فيها، فتجد الرجل يجتهد فيها ويخلص وينيب ويفعل فيها ما لا يفعله في الفرائض والسنن حتى كأنه يفعل هذه البدعة عبادة، ويفعل الفرائض والسنن عادة ووظيفة، وهذا عكس الدين.

ومنها: ما في ذلك من مصير المعروف منكرًا والمنكر معروفًا، وما يترتب على ذلك من جهالة أكثر الناس بدين المرسلين ...».

إلى أن قال -رحمه الله تعالى-: «ومنها: مسارقة الطبع إلى الانحلال من رتبة الاتباع وفوات سلوك الصراط المستقيم».

ثم قال -رحمه الله تعالى-: «ثم هذا مظنة لغيره فينسلخ القلب عن حقيقة الاتباع للرسول ويصير فيه من الكبر وضعف الإيمان ما يفسد عليه دينه أو يكاد وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا» انتهى كلامه -رحمه الله تعالى-. [اقتضاء الصراط المستقيم].

وهو كلام يدل على عمق في فهم نصوص الشريعة ومقاصدها؛ فرحمه الله تعالى وأجزل مثوبته.

شباب الإسلام: والذي يرئ حال انتشار البدع في عالمنا الإسلامي يرئ مصداق ما ذكره شيخ الإسلام؛ فللبدع رايات مرفوعة وأعلام منصوبة، والمنكر على أصحابها مذموم مدحور عند أتباعها، ذلكم لأنهم رضعوا لُبانها صغارًا وتمكنت من نفوسهم شبابًا، وأصبحوا من المقيمين عليها الداعين لها شيبًا وشبابًا.



#### \* المَعْلُم (٢٢): الحذر من التوسع في شأن الرؤيا:

شباب الإسلام: ومن المعالم في الفتن: الحذر من الإيغال في شأن الرؤئ المنامية وجعلها حديث مجالس؛ فتبنئ عليها آمال ويخشى بل قد يقطع بها على حدوث آلام.

شباب الإسلام: إن مما يلحظ في زمن الفتن والنوازل الإكثار من الحديث عن الرؤى المنامية وانتشار خبرها ومسارعة الألسنة في بثها وسرعة تلقف الآذان لها؛ حتى أصبح الحديث عنها أكثر من الحديث عن النصوص الشرعية قرآنية كانت أو نبوية، بل قد يسارع بعض الغيورين إلى الجزم بوقوع ما عبرت به الرؤيا جزمًا قطعيًّا دون تردد أوشك.

# وهذا المنهج ذو عوج وبيان ذلك من أمور:

أولها: أن الرؤيا داخلة في دائرة الظن إلا بقرائن.

ثانيها: إذا تُنزِّل بصدق الرؤيا فكيف يُسلَّم ويجزم بصحة تأويلها، وأن هذا التأويل لا محيد عنه ولا مناص عنه.

شباب الإسلام: كم سمعنا عن رؤى عبرت، وجزم بتعبيرها وأحيانًا بتاريخ معين، وتعلقت قلوب الكثيرين بذلك، وبعد التبين ظهر أن ذلك التعبير والتأويل ضرب من التخرص والتسرع؟!!

شباب الإسلام: وليس العجب في ذلك المتأول المتخرص المتسرع بالجزم، إنما العجب في سرعة خبر النقلة عنه وإشاعة تأويله وكأنه آية، بل آية محكمة لا تقبل النسخ، لكن هذا العجب يزول إذا علمنا أن أسباب ذلك المتسرع في التأويل أو ذلك التسرع في نقل الخبر يعود إلى محاكاة العواطف الجياشة مع ضعف البضاعة العلمية.



شباب الإسلام: إن من المعلوم بنصوص الشريعة أن ما يراه النائم فيه ما يكون رؤيا صادقة وفيه ما يكون حديث نفس أو أضغاث أحلام، ثم ما يراه من الرؤى الصادقة قد تكون دليلًا على نذير شر فيحاذر، الصادقة قد تكون دليلًا على نذير شر فيحاذر، لكن المحذور هنا أن يجزم بوقوع تلك الرؤيا وتحديد زمانها، فذلك من الخلل بمكان، ويزيد ذلك الخلل إذا بني على تلك الرؤيا أحكام شرعية.

شباب الإسلام: لقد أوضح أهل العلم وبينوا ما يتعلق بالرؤى لعموم البلوى بها، وكان مما خصوه بالتنبيه والتحذير بناء الأحكام عليها، فمن ذلك ما قاله الشاطبي -رحمه الله تعالى -: «وعلى الجملة فلا يستدل بالرؤيا في الأحكام إلا ضعيف المنة، نعم يأتي المرئي تأنيسًا وبشارة ونذارة خاصة بحيث لا يقطعون بمقتضاها حكمًا ولا يبنون عليها أصلًا، وهو الاعتدال في أخذها حسبما فهم من الشرع فيها، والله أعلم» [الاعتصام (١/ ٣٥٧)].

#### \* المَعْلُم (٢٣): الحذر من رواية الأحاديث المكذوبة:

شباب الإسلام: ومن المعالم في الفتن والنوازل: الحذر مما وقع فيه بعض الناس من تداول الأحاديث المكذوبة وبخاصة في أوقات الفتن، فغرائز كثير من الناس تدفعهم إلى التشوق لتلك الأحاديث ويزداد تشوقهم إليها وتعلقهم بها إذا تضمنت تلك الأحاديث ما يقارب النازلة ويشابهها لفظًا أو مكانًا أو زمانًا مما يجعل لتلك الأحاديث رواجًا وتأثيرًا في أوساط الناس.

ألا فاحذروا شباب الإسلام من الاستشهاد بأحاديث لا تعلمون صحتها وبخاصة في أوقات الفتن والنوازل، فإن نفوس كثير من الناس تتوق إلى كل ما له علاقة بنازلتهم فما أن تتلقف أسماعهم خبرًا حتى يتسابقوا في نشره وإشاعته



مشافهة ومهاتفة ومكاتبة، ناهيكم عن بناء الأحكام والنتائج عليه.

شباب الإسلام: لقد أكثر علماء الإسلام بعامة وعلماء الحديث بخاصة من بيان خطورة سياق الأحاديث ونسبتها إلى النبي على دون علم بثبوتها، إمامهم في ذلك قوله على: «إن كذبًا على ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»(١) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه.

ثم ساق مسلم -رحمه الله تعالى - ما أوصى به إياسُ بن معاوية سفيانَ عندما قال له إياس: «احفظ علي ما أقول لك: إياك والشناعة في الحديث؛ فإنه قلَّمَا حملها أحد إلا ذلَّ في نفسه وكذب في حديثه».

قال الإمام النووي -رحمه الله تعالى-: «ومعنى كلامه أنه حذره أن يحدث بالأحاديث المنكرة التي يشَنَّعُ على صاحبها، ويُنكر ويُقبَح حال صاحبها، فيكذَّب أو يستراب في رواياته؛ فتسقط منزلته ويذل في نفسه» انتهى كلامه -رحمه الله تعالى-. [شرح مقدمة صحيح مسلم].

وكلام العلماء المحدثين في هذا الباب كثير جدًّا.

#### \* المعنام (٢٤): الحدر من العجب:

شباب الإسلام: ومن المعالم في الفتن والنوازل الحذر من العجب، معاشر شباب الإسلام: وللعجب في أوقات الفتن صور كثيرة:

فمن صور العجب: الاعتداد بالرأي واتهام المخالفين.

ومن صور العجب: عدم سماع النصح من المخالف له في بعض رأيه فضلًا عن المخالف له في رأيه كله، ناهيكم عن نوع جداله مع من خالفه.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه (ص٨).

ومن صور العجب: عدم التراجع عن الخطأ عند بيان أخطائه وفساد تصوراته وتوقعاته، فيصعب عليه التراجع بل تأخذه العزة بالإثم فيلتمس الأعذار لنفسه ويبحث عن المآخذ على رأي مخالفه.

ومن صور العجب أيضًا: الفرح بمن يؤيد قوله وموالاته، والكدر بمن يعارض قوله ومعاداته.

شباب الإسلام: ويجمع هذه الصورة وغيرها قوله على «الكبر بطر الحق وغمط الناس»(١).

\* المَعْلُم (٢٥): الحذر من الغفلة عن الأعمال الصالحة في أوقات الفتن:

شباب الإسلام: ومن المعالم في الفتن والنوازل: الغفلة والإهمال عن كثير من الأعمال الصالحة على حساب كثرة الكلام أو فضوله، ففي مواطن الفتن والنوازل تنشغل كثير من النفوس بتبع الأخبار، بل وبالتولع والرغبة الجامحة في متابعة أقوالها وصورها، ومن ثَمَّ تكون حديث مجالسة ويكون هجيراه صباحًا ومساءً: سمعت ورأيت وأتوقع ولو كان كذا لكان أولى، ولو قدم هذا لكان أحرى، ولو أخر هذا لكان أجدر، فيبقى هكذا طيلة أيام النازلة مما يجعله يغفل عن كثير من الطاعات المستحبة، بل قد يصل أحيانًا إلى التفريط أو التأخير عن بعض الواجبات الشرعية كنوم عن فريضة بسبب طول السهر، وتأخر عن فريضة بسبب طول الجدل، وتأخر عن دوام وظيفي والإخلال به، ناهيكم عن تضييع بيته وأولاده، وكل ذلك بسبب كثرة سهر في قيل وقال، أو متابعة قنوات أو الإغراق في تصفح جرائله ومجلات، ولا تسأل عن بعض أولئك الذين وصل بهم الحال زيادة على ما سبق

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٩١).

إلى التعلق بتلك القنوات تعلقًا تامًّا حتى ملكت عليه نفسه ووقته حتى بلغ بهم الأمر إلى حد الإدمان والانقطاع الكامل في متابعة تلك القنوات، والتنقل بين مواقعها فأصبح أسيرًا لها لا يستطيع الانفكاك عنها ولا التخلص منها.

فالحذر الحذر معاشر المسلمين: الحذر الحذر شباب الإسلام من ذلك كله فإن كان ولابد فليكن الأمر بقدر وحذر مع مراعاة المصالح الشرعية.

#### \* المَعْلُم (٢٦): الحذر من الإيغال في التفاؤل:

شباب الإسلام: ومن مواقف الفتن والنوازل: الحذر من الإيغال في التفاؤل، والجزم بالوعود والنتائج وتأكيد ذلك للناس تأكيدًا قطعيًّا لا شك فيه ولا ريب منه، ومثال ذلك في فتنة الحرب على العراق قول بعضهم بأن هذه الحرب هي نهاية تلك الدولتين الكافرتين المتحالفتين على العراق، وأنهما لن تقوم لهما قائمة بعد الحرب، وستنتهى هيمنتهما وبطشهما.

شباب الإسلام: كل غيور يتمنى النصر للإسلام، والخسران لأعداء الإسلام، لكن التفاؤل الزائد والجزم القاطع بالنتائج فيه رجم بالغيب، وقد يكون فيه نوع من التألِّي على الله، وفيه أيضًا إدخال للتقاعس واليأس في نفوس أولئك الناس الذين بنوا على كلامكم آمالًا وأخذوا كلامكم بالتصديق الجازم.

واعلموا شباب الإسلام: أن هذا المنهج دليل على ضعف في العلم وضعف في البصيرة، ألا فليتق الله ذلك المتسرع في قوله وجزمه، وليعلم أن هذا المنهج فيه خلل عقدي؛ إذ كيف يؤمِّلُ الناسَ ويرجم بالغيب ويقطع بنهاية ذلك العدو الكافر بمجرد عاطفة واندفاع لم يزم بزمام النص الشرعي، وكان الأولى به وبأمثاله أن يُذكِّر الناس بالأخذ بجانب التوكل والثقة بالله، وملازمة الدعاء والضراعة سواء

هزم العدو أم فاز، كما عليه أن يُذكِّر الناس بترك المعاصي وفعل الأسباب التي تنهض بهم وبأمتهم في مواجهة عدوهم، وأن يحذِّر هو بنفسه ويحذرهم من استعجال النتائج فذلك ليس له ولا لأحد من الناس: ﴿ وَإِن مَّا نُرِيَنَكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْنَتَوَقَيَنَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَعُ ﴾ [الرعد: ٤٠].

#### \* المَعْلُم (٢٧): مراعاة حال المسلمين في أثناء الضعف والقوة:

شباب الإسلام: ومن المعالم في الفتن مراعاة حال المسلمين في حال الضعف والقوة، وهذه المسألة من القواعد المقررة شرعًا، فمراعاة شأن الزمان والمكان والحال مما تتغير بحسبه الأحكام التكليفية بحسب تحقق المصالح ودرء المفاسد، فحال القوة غير حال الضعف، وحال الأمن غير حال الخوف، ولذا كانت الصلاة في حال الحرب تختلف عنها في الأمن، والمضطر ينطق بكلمة الكفر بلسانه دون قلبه: ﴿إِلَّا مَنْ أُصَحْرِهَ وَقَلْبُهُ مُمُطْمَيِنٌ بِأَلْإِيمَنِن ﴾ [النحل:١٠٦]، والطلاق لا يقع من المخره المضطر كما يقع من غير المضطر.

شباب الإسلام: إن معرفة القواعد الشرعية هي أساس إقامة شرع الله فتلك القواعد الكلية هي التي ترجع إليها وتبنى عليها الأحكام الشرعية الأصلية والفرعية؛ ولذا أَكثَرَ العلماءُ من الكلام عنها وتنزيل الأحكام على ضوئها.

شباب الإسلام: وعودًا على بدء؛ يقال: إن معرفة حال المسلمين من ضعف أو قوة أو أمن أو خوف، والنظر في القواعد الشرعية وتنزيلها بحسب ما قرره أهل العلم من الأهمية بمكان، فمن لم يعرف هذا الأمر عمومًا وهذه القاعدة المرتبطة بحال المسلمين خصوصًا، وأخذ النصوص على ظاهرها دون النظر في مناط الأحكام وتحقيقها ودون النظر في مقاصد الشريعة وأهدافها فهو ممن يسوي بين



المختلفات، ويفرق بين المتماثلات، وهذا من أجهل الجهل، وكم جر الجهل بتلك القاعدة من الفساد والإفساد على المسلمين أفرادًا وجماعات.

قال الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى -: «وقد ركز الله في فطر الناس وعقولهم التسوية بين المتماثلين وإنكار التفريق بينهما، والفرق بين المختلفين، وإنكار الجمع بينهما». [إعلام الموقعين (١/ ١٣١)].

وقال -رحمه الله تعالى - مبينًا مراعاة أحوال الناس وأزمنتهم وعدم إطلاق الأحكام بمجرد حفظها أو نقلها، قال -رحمه الله تعالى -: «ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضلَّ وأضل، وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم، بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل أضر ما على أديان الناس وأبدانهم، والله المستعان» انتهى كلامه -رحمه الله تعالى -. [إعلام الموقعين (٣/ ٧٨)].

وهو يدل على عمق في فهم مقاصد الشريعة وأصولها وفروعها، فرحمه الله تعالى وأجزل مثوبته.

وما أحسن ما قاله الإمام الذهبي في هذا الباب؛ قال رَحَمُلَسَّهُ: «ليس العلم بكثرة الرواية، ولكنه نور يقذفه الله في القلب».

ومن أنسب الأمثلة لمراعاة حال ضعف الأمة وقوتها: ما يتعلق بأمر الجهاد، وهل يشرع القيام به في كل وقت دون النظر في حال المسلمين؟

هذه المسألة كَثُر كلام أهل العلم فيها من حيث القواعد الشرعية كقاعدة «الحكم على الشيء فرع عن تصوره»، وكذلك مراعاة حال الناس والنظر في أحوالهم وقرائن أحوالهم.

وأما كلامهم فيما يتعلق بذات الجهاد، فإليك بعض النقول عن بعض الأئمة المتقدمين والمتأخرين:

\* قال الإمام ابن تيمية -رحمه الله تعالى -: «وكان مأمورًا بالكف عن قتالهم لعجزه وعجز المسلمين عن ذلك، ثم لما هاجر إلى المدينة وصار له بها أعوان أذن له في الجهاد، ثم لمّا قووا كتب عليهم القتال ولم يكتب عليهم قتال من سالمهم؛ لأنهم لم يكونوا يطيقون قتال جميع الكفار، فلما فتح الله مكة وانقطع قتال قريش ملوك العرب، ووفدت إليه وفود العرب بالإسلام أمره الله تعالى بقتال الكفار كلهم إلا من كان له عهد مؤقت، وأمره بنبذ العهود المطلقة، فكان الذي رفعه ونسخه ترك القتال».

\* وقال أيضًا: «فكان ذلك عاقبة الصبر والتقوى اللذين أمر الله بهما في أول الأمر، وكان إذ ذاك لا يؤخذ من أحد من اليهود الذين بالمدينة ولا غيرهم جزية، وصارت تلك الآيات في حق كل مؤمن مستضعف لا يمكنه نصر الله ورسوله بيده ولا بلسانه، فينتصر بما يقدر عليه من القلب ونحوه، وصارت آية الصغار على المحاهدين في حق كل مؤمن قوي يقدر على نصر الله ورسوله بيده أو لسانه، وبهذه الآية ونحوها كان المسلمون يعملون آخر عُمُر رسول الله وعلى عهد خلفائه الراشدين، وكذلك هو إلى قيام الساعة، لا تزال طائفة من هذه الأمة قائمين على الحق، ينصرون الله ورسوله النصر التام، فمَن كان مِن المؤمنين بأرض هو غيال المستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين، وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال الذين أوتوا الكتاب عمل عمن عمل باية قتال الذين أوتوا الكتاب عطوا الجزية عن يد وهم صاغرون».

\* وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمه الله تعالى -: «وهذه الآيات تتضمن الأمر بالقتال في سبيل الله، وهذا كان بعد الهجرة إلى المدينة، لَمَّا قوي المسلمون للقتال أمرهم الله به، بعدما كانوا مأمورين بكف أيديهم».

\* وقال -رحمه الله تعالى -: «ومنها: أنه لو فرض عليهم القتال -مع قلة عددهم وعُدَّتهم وكثرة أعدائهم - لأدَّىٰ ذلك إلىٰ اضمحلال الإسلام، فروعي جانب المصلحة العظمىٰ علىٰ ما دونها، ولغير ذلك من الحِكَم.

وكان بعض المؤمنين يودون أن لو فرض عليهم القتال في تلك الحال غير اللائق فيها ذلك، وإنما اللائق فيها القيام بما أُمروا به في ذلك الوقت من التوحيد والصلاة والزكاة ونحو ذلك، كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَ تَثْبِيتًا ﴾ [النساء: ٦٦]، فلمّا هاجروا إلى المدينة وقوي الإسلام، كتب عليهم القتال في وقته المناسب لذلك».

\* وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله تعالى -: «لابد فيه من شرط، وهو: أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال، فإن لم يكن لديهم قدرة فإن إقحام أنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة، ولهذا لم يوجب الله على المسلمين القتال وهم في مكة؛ لأنهم عاجزون ضعفاء، فلما هاجروا إلى المدينة، وكونوا الدولة الإسلامية، وصار لهم شوكة أُمروا بالقتال، وعلى هذا فلابد من هذا الشرط، وإلا سقط عنهم كسائر الواجبات؛ لأن جميع الواجبات يشترط فيها القدرة، لقوله تعالى: ﴿ فَانَقُوا البقرة: ٢٨٦]».

\* وطرح الشيخ سؤالًا وأجاب عليه، وإليكم السؤال مع جوابه: هل يجب القتال أو يجوز مع عدم الاستعداد له؟

فالجواب: «لا يجب ولا يجوز ونحن غير مستعدين له، والله لم يفرض على نبيه وهو في مكة أن يقاتل المشركين، وأن الله أذن لنبيه في صلح الحديبية أن يعاهد المشركين ذلك العهد الذي إذا تلاه الإنسان ظن أن فيه خِذلانًا للمسلمين.

كثير منكم يعرف كيف كان صلح الحديبية حتى قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟! قال: «بلى»، قال: فلِمَ نعطي الدنية في ديننا؟ فظن أن هذا خِذلانٌ، ولكن الرسول على كان أفقه من عمر، وأن الله تعالى أذن له في ذلك وقال: «إنّى رسول الله ولست عاصيه وهو ناصري ...» (١).

وإن كان ظاهر الصلح خذلانًا للمسلمين، وهذا يدلنا يا إخواني على مسألة مهمة وهي قوة ثقة المؤمن بربه.

المهم: أنه يجب على المسلمين الجهاد حتى تكون كلمة الله هي العليا، ويكون الدين كله لله، لكن الآن ليس بأيدي المسلمين ما يستطيعون به جهاد الكفار حتى ولو جهاد مدافعة وجهاد المهاجمة ما في شك الآن غير ممكن حتى يأتي الله بأمة واعية تستعد إيمانيًّا ونفسيًّا ثم عسكريًّا، أما نحن على هذا الوضع فلا يمكن أن نجاهد».

وبعد هذا البيان الشافي الكافي من أهل العلم الراسخين، فماذا يقال فيمن جهل تلك القواعد الشرعية وجهل تطبيق النوازل عليها، بل أخذ النصوص بظاهرها دون مراعاة لمقاصد الشريعة؟!

ألا يكون هذا وأمثاله من القائلين على الله بلا علم.

هذا من حيث الضرر القاصر عليه، أما من حيث الضرر المتعدي فإنه يتحمل تبعات من أضلَّه بغير علم، ناهيكم عما يحصل من الفساد والإفساد في الأنفس والممتلكات، وما يجرُّ ذلك من البلاء على أفراد المسلمين ومجتمعاتهم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٧٣٤).



#### \* المَعْلُم (٢٨): ليس كل من تحمس لقول يكون موافقا للحق:

شباب الإسلام: ومن المعالم في الفتن: أن تعلموا شباب الإسلام أن الوصول إلى الحق إنما يكون بعد توفيق الله تعالى بالصدق والإخلاص في طلبه، وبالرجوع إلى الراسخين في العلم مع البحث عنه من خلال الأدلة وكلام أهل العلم عليها.

وإذا كان ذلك كذلك: فاعلموا شباب الإسلام أن الحق ليس مرهونًا بالتحمس لقول والانتصار له دون فهم وتأمُّل؛ فليس كل من تحمس لأمر وأجلب عليه بخيله ورجله أن يكون على حق في دعواه، وبخاصة إذا لم يكن معروفًا بالعلم ومجالسة أهله.

#### \* المَعْلُم (٢٩): الفرق بين حفظ النصوص وفهمها:

شباب الإسلام: إن مجرد حفظ النصوص وسردها دون الفقه في مدلولاتها وأحوالها من الفساد والجناية على الشريعة بمكان، وهل ما فعله الخوارج من تلويث التاريخ باسم الإسلام إلا من جراء التمسك بظواهر نصوص والتحمس لها دون فهم وبصيرة، وهل ما حصل من الخروج على الأئمة وشق عصا الطاعة وهيجان السيوف إلا من جراء ذلك فالحذر الحذر شباب الإسلام، فحفظ النصوص وسردها شيء، وفهم مدلولاتها شيء آخر، وهذا محط الركب وبيت القصيد والشاهد من القول، فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه.

قال الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى -: «صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده، بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل

ولا أجلَّ منهما، بل هما ساقا الإسلام وقيامه عليهما، وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسدت فهومهم، ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم وهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في كل صلاة».

ثم قال -رحمه الله تعالى-: «وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد، ويميز به بين الصحيح والفاسد والحق والباطل والهدئ والضلال والغي والرشاد، ويمده حسن القصد وتحري الحق وتقوى الرب في السر والعلانية، ويقطع مادته اتباع الهوى وإيثار الدنيا، وطلب محمدة الخلق وترك التقوى». انتهى كلامه -رحمه الله تعالى-. [إعلام الموقعين].

#### \* المَعْلُم (٣٠): عدم الجزم بتنزيل النصوص الشرعية على النازلة:

شباب الإسلام: ومن المعالم في الفتن: الحذر من تنزيل النصوص الشرعية المتعلقة بالفتن والملاحم على ما يقع من النوازل، والجزم بذلك دون تردد أو شكّ، فذلك من الرجم من الغيب، ولازمه القول على الله بلا علم، ومثال ذلك أن يأتي خبر عن النبي عنه بأنه سيكون كذا وكذا من الأمور والعلامات فيندفع بعض الناس بتنزيل ذلك النص النبوي على تلك الواقعة، ومن خير الشواهد في هذا المقام ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن جندب في قال: «جئت يوم الجَرَعَة (١) فإذا رجل

<sup>(</sup>١) الجَرَعَة: موضع بقرب الكوفة على طريق الحيرة.

ويوم الجرعة: هو اليوم الذي خرج فيه أهل الكوفة يتلقون واليًا ولَّاه عثمان عَلَيْهُ عليهم فردوه، وسألوا ولاية أبي موسىٰ صَلَّهُ، فولَّاه عثمان عليهم. [شرح النووي علىٰ مسلم (١٨/)].

جالس فقلت: لَيُهراقَنَّ اليوم هاهنا دماء، فقال ذلك الرجل: كلا والله، فقلت: بلى والله، قال: كلا والله؛ إنه لحديث رسول الله عَلَيْهُ والله، قال: كلا والله؛ إنه لحديث رسول الله عَلَيْهُ حدثنيه. قلت: بئس الجليس لي أنت، منذ اليوم تسمعني أخالفك وقد سمعته من رسول الله عَلَيْهُ فلا تنهاني. ثم قلت: ما هذا الغضب؟ فأقبلت عليه أسأله فإذا الرجل حذيفة»(۱).

فانظروا شباب الإسلام كيف خَطَّا حذيفة جندبًا عِيْسَفِ لَمَّا جزم جندب بوقوع الأمر، وانظروا كيف سارع جندب عَلِي الرجوع عن قوله عندما تبين له أنه على غير علم فيما جزم به.

قال الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى -: «والذي ينبغي أن يقال به في هذا الباب: أن ما أخبر به النبي على من الفتن والكوائن أن ذلك يكون، وتعيين الزمان في ذلك من سَنَةِ كذا يحتاج إلى طريق صحيح يقطع العذر». انتهى المراد من كلامه. [التذكرة (ص٧٣٦)].

\* المَعْلُم (٣١): عدم الانشغال عن القضايا الأخرى بدعوى الاشتغال بالنازلة الآنية:

شباب الإسلام: وإن من المعالم في الفتن أن تخص النازلة الآنية بالعناية بها وبالاهتمام بشأنها وهذا لا جدال فيه، إنما المحذور هنا أن يشتغل الجميع بقضية الساعة وينصرفوا عن غيرها إليها مما يترتب عليه إهمال قضايا كثيرة أخرى، وهذا من قلة الفقه وضعف البصيرة الناتج عن تحكيم العواطف بغير زمام شرعي، بل إن ذلك معاشر شباب الإسلام يهيئ لأهل الشر في الداخل والخارج أن يستغلوا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٨٩٣)، وانظر: شرح النووي (١٨/ ٢٣٥).

تمث الأوضاع الراهنة التي أشغلتكم عنهم أن يستغلوها في مضاعفة بث شهواتهم وشبهاتهم مما يمكنها في نفوس كثير من الناس؛ الذين فقدوا نصحكم وتوجيهكم بسبب انشغال جميعكم عنهم.

فالحذر الحذر شباب الإسلام: إياكم أن تؤخذوا على غرة، إياكم أن تخدعوا أو تصرفوا عن كيد أولئك فيخلو لهم الجو في بث عفنهم وخبثهم.

#### \* المَعْلُم (٣٢): الحرص على العبادة في أوقات الفتن:

شباب الإسلام: إن من البصيرة والفقه في الدين أن يكون المرء حذرًا فطنًا وبالأخص في أوقات النوازل والفتن العظيمة التي تنصرف أذهان أكثر الناس أو كلهم إليها، وتذكروا شباب الإسلام قوله على «العبادة في الهرج كهجرة إليّ»(۱)، فقد ذكر بعض شُرَّاح الحديث أنه إنما خص وقت الفتن بزيادة الأجر على العبادة لغفلة الناس وذهولهم عن ذلك بسبب اشتغالهم بالفتنة. اهـ

شباب الإسلام: وإذا كان ذلك كذلك فإن من أعظم أنواع العبادة في أوقات الفتن والنوازل الاستمرار والحرص على المحافظة على الفرائض، والتكثر من النوافل، وبث الخير بين الناس من أمرٍ بمعروفٍ ونهي عن منكرٍ، وتبصير الناس فيما يحتاجون إليه، وعدم إهمال ذلك بدعوى الاشتغال بالنازلة.

#### \* المعلُّم (٣٣): الحذر من الكتبة المغرضين:

شباب الإسلام: ومن المعالم في الفتن: الحذر من بعض الكتبة المغرضين، إياكم أن تستفركم تلك الأقلام التي تولَّىٰ زمامها طائفة من الناس جندوا أنفسهم

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۹٤۸).

لهدم مجتمعاتهم وبث بذور الشر والفتنة بما يكتبون، تلكم الطائفة شرذمة من الكتّاب الذين بلي بهم عالمنا الإسلامي، خانوا أممهم ومجتمعاتهم وخانوا رسالة القلم وأمانته، فسخروا أقلامهم في نفث سمومهم، فجعلوا التمسك بعرى الدين وأخلاقه علامة على الإرهاب وإفساد المجتمعات والممتلكات، واستغلوا كل حدث لتأكيد باطلهم وفجورهم، بل من عظيم مكرهم أنهم يصدِّرون مقالاتهم ببعض الأدلة الشرعية، ويتمسحون بظواهرها في ترويج شبههم فيقومون بليِّ أعناق النصوص وتحريف كَلِمِها ليوافق -في زعمهم- مرادهم واستنتاجهم، ويجعلون لتلك المقالات عناوين براقة تخدع الناظر لها من أول وهلة، إياكم شباب الإسلام أن يستفزكم أولئك الكتبة فيشغلونكم عن دعوة الناس إلى الخير بقصد الدخول معهم في مهاترات كتابية فيشتهروا بين الناس بردكم عليهم، وقد يكونون نكرة قبل ذلك.

شباب الإسلام: إن دعت المصلحة الشرعية للرد عليهم فردوا بعلم وبصيرة، وإياكم والردود الطائشة الخالية من النظر الشرعي، فإن تلك الردود إذا صدرت من بعضكم استغلها أولئك الكتبة المغرضون وشمتوا بها سمعتكم وأدبكم ومنهجكم.

شاهد المقال: أن الرد على أولئك من الديانة لله ومن الغيرة على محارمه، وعلى هذا فليكن الرد بعلم أو الصمت بحلم، وأما مجرد تنفيس الغيظ بلا بصيرة فقد يزيد النار استطارة والغبار عجاجًا.

## \* المَعْلُم (٣٤): الحذر من الإرجاف بين الناس:

شباب الإسلام: احذروا مما وقع فيه بعض الناس من الإرجاف بين الناس وإلقاء الرعب وإدخال اليأس والقنوط عليهم، وأن هذا العدو سيعود إليهم حَالَمَا

بتنبى من غيرهم وأنه لا مفر من ذلك ولا مناص منه.

إياكم شباب الإسلام وهذا الأسلوب في الوعظ والتحذير، فإن ذلك يزيد كناس ضعفًا إلى ضعفهم ووهنًا إلى وهنهم، الحذر من هذا كله، وتذكروا قول نبيكم عليه الناس فهو أهلكهم». وفي لفظ آخر: «فهو أهلكهم» (١). فعلى المعنى الأول: هو أشدهم هلاكًا؛ لأنه زكّى نفسه وتألى في قوله.

وعلى المعنى الآخر: أنه هو الذي تسبب في إهلاكهم؛ لأنه أدخل الذعر في قلوبهم وغلّب جانب التشاؤم في نفوسهم، ولا يمنع هذا من تحذير الناس، إنما المحذور المبالغة في ذلك حتى يصل به الحال إلى تقنيط نفسه والسامعين.

#### \* المَعْلُم (٣٥): أوقات النوازل من أحسن الأوقات لتذكير الناس:

شباب الإسلام: ذكّروا الناس بعلم، وعظوهم ببصيرة، ذكروهم بالتوبة من الذنب وحثوهم على المبادرة في الخير، خوّفوهم من التمادي في المعاصي، حبوا الله تعالى إلى عباده، وأدخلوا روح التفاؤل عليهم، حذروهم من عدوهم وكيده وخبثه، وسترون شباب الإسلام ما يسركم ويشرح صدوركم.

إياكم شباب الإسلام والغلظة على أصحاب المعاصي من إخوانكم وجيرانكم ومن بلغكم خبره ممن لا تعرفون، عليكم بالترفق في مناصحة أولئك، فهم قد تلوثوا بداء الخطيئة، فكونوا أطباء لهم بدواء التوبة والإرشاد إلى الخير والتذكير بشؤم المعصية، كل ذلك برفق ومحبة للخير لهم، وسترون منهم انقيادًا وقبولًا.

فالمسلم إذا ذُكِّر بالله تعالىٰ تذكَّر، وبخاصة إذا كانت النصيحة من قلب صادق بالنصح، ومن أوضح الأدلة علىٰ تأثر العاصي بصادق النصح ما ثبت في

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٢٣).



الحديث من خبر ذلك الرجل الذي أراد فعل الفاحشة بامرأة فلما تمكَّن منها وهمَّ بها قالت له: اتَّق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقِّه، فلما سمع الرجل ذلك قام عنها تائبًا مختارًا راغبًا لا راغمًا.

فكونوا شباب الإسلام عونًا لأولئك العصاة على الشيطان وأنفسهم، فأنتم دلائل الخير تعلّمون الناس الخير وتدلونهم عليه، اسلكوا معهم ما تقتضيه النصوص الشرعية من بيان النصح وإظهار حب الخير لهم، فكم قد رأى الناس وسمعوا عن أناس أوغلوا في المعاصي والمنكرات، فقيض الله لهم ناصحًا صادقًا على بصيرة من الأمر، فحول الله به حال أولئك العصاة إلى أحسن حال، وجعلهم قدوة يقتدى بهم في الخير بعد أن كانوا عبرة يعتبر منهم في الشر.

شباب الإسلام: إن أوقات النوازل من أنسب الأوقات لتذكير الناس، فقلوبهم وجلة وظنونهم قلقة، فالله الله في حسن دعوتهم، والله الله في مضاعفة بث الخير في صفوفهم: ﴿وَمَنَ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَن دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ المُسْلِمِينَ ﴾ وصفوفهم: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَن دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ المُسْلِمِينَ ﴾ [فصلت: ٣٣]؛ أي: لا أحد أحسن ممن دعا إلى الله.

#### \* المَعْلُم (٣٦): دعوة غير المسلمين للإسلام:

وليس هذا المعلم خاصًّا بوقت النوازل، وإنما في كل وقت.

شباب الإسلام: ومن المعالم أن يحرص المسلم على دعوة غير المسلمين إلى الإسلام.

فبما أن كثيرًا من بلاد الإسلام قد وُجِد فيها هؤلاء، فلماذا لا يُستغل وجود هؤلاء بدعوتهم إلى الإسلام؟!

فَلِمَ لا نحاول ولو من باب أدنى الكمال أن نُزيل من أذهانهم ما شاع عندهم بأن

الإسلام دين إرهاب بسبب ما رسَّخته وسائل إعلامهم، وكذا ما وقع من بعض الحوادث التي حُسِبت على الإسلام والإسلام بريء من إقرارها، ناهيكم عن الأمر بها؟!

شباب الإسلام: لماذا لا يستحضر بعض الناس قوله ﷺ: «لَأَنْ يهدي الله بك رجلًا واحدًا خير لك من حُمْر النعم»(١).

وإن مما يُسهِّل دعوتهم ما يسر الله تعالىٰ وهيَّا من الوسائل الدعوية المترجمة بلغاتهم من المقروء والمسموع والمرئي، فذلك لا يُكلِّف أحدنا جهدًا يُذكر.

فلنحرص على إيصال تلك الوسائل إليهم، فربما أن جهدًا يسيرا يُغيِّر شرَّا كبيرًا، وحسبكم من تغيير معتقد شخص من كفر إلى إيمان.

شباب الإسلام: إن مما شاع عن بعض الناس أنه لا يذكر غير المسلمين إلا باستصحاب تمني البطش بهم والاعتداء عليهم.

فلماذا لا تُعمِل جميع النصوص في شأنهم، لماذا ينسى بعض الناس أو يتناسى أن النبي عَلَيْ زار غلامًا يهوديًّا مريضًا.

فانظروا كيف اقتطع النبي عَلَيْكُ جزءًا من وقته الذي يُعتبر أغلى وقت يمتلكه بشر ومع هذا كله قام عَلَيْ مع شريف مرتبته ورفيع منزلته وعظيم مكانته بزيارة ذلك الغلام اليهودي المريض الذي ليس له حظ من مال أو جاه.

وكانت تلك الزيارة النبوية فاتحة خير لذلك الغلام اليهودي الذي أسلم أمام النبي عَلَيْ بعدما دعاه النبي عَلَيْ إلى الإسلام.

شباب الإسلام: ألم تذكر كتب التاريخ أن بعض الأقطار دخلها الإسلام بسبب أخلاق التجار المسلمين الذين وفدوا إليها؟!

رأى أهل تلك الديار الكافرة في أولئك التجار المسلمين صدقًا في القول

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٩٤٢)، ومسلم (٢٤٠٦).

ووفاء بالوعد وبيانًا لجيد السلع من رديئها وردًّا لِمَا كان معيبًا منها.

لمَّا رأى أولئك القوم تلك الخصال التي تشهد بحسنها عقولهم سألوا عن ذلك فأخبرهم أولئك التجار أن دينهم الإسلامي يأمرهم بهذا، ويرتب لهم عليه أجرًا، وينهاهم عن ضدِّه، ويرتب به لهم عليه وزرًا.

فما كان من كثير من أولئك الكفار إلَّا أن دخلوا في دين الإسلام.

فقل لي بربك: كم يجري من الأجور والثواب على أولئك التجار إلى هذه الساعة، بل إلى قيام الساعة؟!

شباب الإسلام: إن دعوة أولئك ودخولهم في الإسلام فيها خير عظيم للداعي والمدعو فإن لم يستجب أولئك المدعوون فلا أقلَّ من إزالة ما علق في أذهانهم عن الإسلام وزيادة يقينهم أن بعض حكوماتهم ظلمت أو أعانت على ظلم المسلمين.

ألم يُدافع بعض أرباب الكنائس عن دين الإسلام وردُّوا جهارًا ونهارًا على من زعم أن الإسلام دين إرهاب؟ وبيَّنوا أن الإسلام لا يرضى الإرهاب وسفك الدماء، بل إن عددًا غير قليل من المسئولين صرَّحوا بأن حكوماتهم ظلمت واعتدت على مصالح المسلمين بدءًا بفلسطين.

#### \* المَعْلُم (٣٧): الحذر من تصديق الإشاعات:

شباب الإسلام: ومن المعالم في الفتن التي ينبغي أن تتفطئوا نها وتحذروا منها، المسارعة في تصديق الشائعات وتلقفها بمجرد سماعها لأول مرة، ومن ثَمَّ السعي في نشرها وبثها بين الناس، وإصدار الأحكام بناء على تلك لإشاعة وتعويلًا على لوازمها فترجفون في أوساط الناس بنشر تلك الشائعات، ولا يسمع غالب من يسمعها منكم إلا أن يصدقكم لحسن ظنه فيكم، ومن ثَمَّ يبدأ سمع لأشاعة

منكم في نقلها عنكم مع أن تلك الإشاعة لا زمام لها ولا خطام، ثم لو تُنزِّلَ بمصداقيتها ولم تظهر تلك التوقعات الجازمة والأحكام القاطعة، فماذا عسى أن يقول الناس عنكم بعد سقوط أحكامكم وتصوراتكم الجارفة التي بنيت على تلك الإشاعة؟!

شباب الإسلام: أين أنتم من المنهج العلمي في شأن الإشاعة؟!

يا شباب الإسلام: اجعلوا نصب أعينكم قول ربكم تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا إِن جَاءَكُمُ فَاسِقُ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَلَةٍ فَنُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَكِمِينَ ﴾ المنوا إن جَاءَكُمُ فاسِقُ بِنبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَلَةٍ فَنُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَكِمِينَ ﴾ [الحجرات: ٦]. ففي الآية بيان واضح أن عدم التبين والتثبت في صحة الخبر وعدم التأكد من نقله والتسرع في بناء الأحكام عليه فيه إصابة قوم بجهالة كاتهام أبرياء أو تبرئة متهمين.

فالحذر الحذر شباب الإسلام من ذلك كله، واجعلوا نصب أعينكم أيضًا قول نبينا عليه العبير مطية الرجل: زعموا (١).

وقوله ﷺ: «كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع» (١) أخرجه مسلم عن أبى هريرة في المراء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع المراء الم

وفي رواية عند أحمد وأبي داود: «كفئ بالمرء إثمًا أن يحدث بكل ما سمع» (٣). ثم اعلموا شباب الإسلام أن المخرج من ذلك كله أن تُرَدَّ تلك الأخبار إلى أهل العلم والدراية، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَاجَآءَهُمْ أَمْرُ مِن الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوَ رَدُّوهُ إِلَى الْأَسْولِ وَإِلَى أَوْلِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ [النساء: ٨٣].

شباب الإسلام: إن أعظم الإشاعات تأثيرًا وإرجافًا ما تبثه بعض القنوات

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤٩٧٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٤٩٩٢).

فيسمع بعض الناس خبرًا من كافر عدو للإسلام يجزم فيه ذلك الكافر أنه سيكون كذا وكذا، فيقوم ذلك المتسرع إلىٰ ذلك الخبر فيطيِّره كلَّ مطير، ويبني عليه في مجالسه وكتاباته ويجعل خبر ذلك الكافر كأنه دليل شرعي فيرجف به في أوساط الناس ويدخل الرعب عليهم، وهذا يدل علىٰ قلة فقه وضعف بصيرة، هذا في حالة كون الخبر صدقًا والتوقع واقعًا، بل حتىٰ لو كان المتكلم مسلمًا، فكيف إذا كان المتكلم كافرًا، وكان خبره تهويلًا وتضخيمًا؟! ألم يعلم ذلك المتسرع أن الحرب خدعة؟! ألم يعلم أن الكفار أكذب الناس؟!

\* المَعْلُم (٣٨): الحذر من أولئك المتصدرين المتعجلين في إصدار الأحكام والآراء :

شباب الإسلام: أنتم قدوة للمجتمع، والمجتمع يؤمل عليكم فكونوا عند حسن ظن الناس بكم، دعوا عنكم المرجفين والمتهورين، فكم تخرَّص متسرعون، وكم سعى مرجفون فقالوا وجزموا واتهموا مخالفهم وطعنوا في دينه وقصده، ثم لما تكشَّفت الأمور وزال الغبار بطل قولهم وظهر عوارهم.

ثم شباب الإسلام: لَمَّا ظهر بطلان قول أولئك المرجفين لم يمنعهم حياؤهم من الصمت فحسب وليس الاعتراف بالخطأ، بل تأخذ بعضهم العزة بالإثم فيزداد عنادًا واستكبارًا، وهذا -عيادًا بالله تعالى - ممن قيده هواه وشيطانه فأصبح أسيرًا يقاد ولا يقود ويساق ولا يسوق، يتهم أهل البلد تارة وتارة يتهم علماءها، وتارة يتهم بعض شبابها، ومع هذا كله لم يقف أولئك عند هذا الحد، بل زاد الطين بلة والماء تعكيرًا فكانوا أسرع الناس عند حصول النوازل؛ أسرع الناس في بث الإشاعات وتهويل الناس والإرجاف في أوساطهم، فلم يتعظ هؤلاء بخطئهم، بل يرون في أنفسهم أنهم أحق الناس بالكلام في نتائج النوازل. وأن الأصل كلامهم يرون في أنفسهم أنهم أحق الناس بالكلام في نتائج النوازل. وأن الأصل كلامهم

وتقريرهم واستنتاجهم فيا عجبي من أولئك القوم تناقض في القول وإصرار على الخطأ وعدم حياء من الناس، ولكن -بحمد الله تعالى - فإن شباب الإسلام الذين بنوا التزامهم على منهج علمي موافق لهدي سلف الأمة هم أبعد الناس عن مثل هذه التناقضات، فكونوا شباب الإسلام حذرين من تلك التصرفات المشينة، وقولوا لأولئك المرجفين والمخذّلين وأمثالهم:

وإن عادت العقرب عدنا لها وكانت النعل لها حاضره

\* المَعْلُم (٣٩): لا يلزم ممن عُرِف بمتابعته المستمرة لأحوال المسلمين أن يتولى إصدار الأحكام الشرعية :

شباب الإسلام: ومن المعالم في الفتن -وهو يلتحق بما قبله-: أن بعض الناس قد يؤتئ قدرة في الاستقراء والتتبع والسبر والتقسيم لحال واقع المسلمين وما يُكاد لهم من أعدائهم وعنده ملكة في التعبير بلسانه أو بنانه عن تحليل تلك الأخبار وبيانها مفصلة مرتبة، ولا شك ولا ريب أن هذا نوع من الموهبة والفطنة، ولو أن ذلك المستقرئ والمتتبع وقف عند هذا الحد لقضي الأمر، لكن المصيبة هاهنا أن ذلك الكاتب المحلل لواقع المسلمين وكيد عدوهم ينصب نفسه عالمًا مفتيًا، فيقوم بإصدار الحلول الشرعية في زعمه مع أنه ليس له حظ من العلم الشرعي، بل لم يعرف بمجالسة أهله فضلًا عن جهله بمقاصد الشريعة، وإذا كان ذلك كذلك فكيف يخوًل لنفسه مقام القضاء والفتيا، فيا أسفا على شباب ذي همة عالية يجعلون مثل أولئك قدوة لهم في أحكامهم، ويزداد الأسي والأسف والحسرة إذا يجعلون مثل أولئك من العلماء، وتبلغ المصيبة أوجَها إذا همش العلماء الراسخون لأجل أولئك الكتبة.

شباب الإسلام: وإن مما يذكر فيشكر لبعض أصحاب الأقلام المستقرئة لأحوال الإسلام أنهم بعد رصد أحوال المسلمين، وبعد رصد مكائد أعدائهم، يقوم أولئك الكتبة بعرض ما كتبوا على علماء الشريعة الموثوقين، ويتلقون فتاواهم وتوجيهاتهم، ومن ثمَّ يجعلون تلك الفتاوى والتوجيهات حلولًا لما كتبوا، فبارك الله في أقلامهم، وأكثر في كتَّاب المسلمين من أمثالهم.

شباب الإسلام؛ ولو سلك بقية الكتّاب مسلك هؤلاء الكتبة لزال كثير من أسباب الخلاف والشقاق وصدق من قال، وما أحسن ما قال: «لو سكت من لا يعرف قل الاختلاف»، وأصدق منه وأحسن قول النبي عَلَيْكَ: «من كان يؤمن بالله واليوم والآخر فليقل خيرًا أو ليصمت»(١).

# \* المَعْلُم (٤٠): الدعاء من أسباب كشف البلاء:

شباب الإسلام: ومن المعالم في الفتن الحرص على وصاية نفسه والناس بالتضرع والدعاء، فالدعاء والضراعة إلى الله تعالى من أسباب كشف الغمة وتفريج الكربة: ﴿ وَلَقَدُّ أَرْسَلُنَا إِلَى أُمُمِ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذَنَهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّءِ لَعَلَّهُم بَضَرَّعُونَ وتفريج الكربة: ﴿ وَلَقَدُّ أَرْسَلُنَا إِلَى أُمُمِ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذَنَهُم وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيطانُ مَا كَانُوا فَيَ فَلَوْ لَا إِذْ جَاءَهُم بَأَسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيطانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: ٤٢-٤٣]. ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِي إِلَا أَخَذُنَا أَهْلَهَا بِعُمَلُونَ ﴾ [الأنعام: ٤٢-٤٣]. ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِي إِلَا أَخَذُنَا أَهْلَهَا إِلَا عَرَافَ اللّهُ الْعَذَابِ فَمَا اللّهُ الْمَانَا عَلَيْ اللّهُ مَا يَضَرَّعُونَ ﴾ [الأعراف: ٤٤]. ﴿ وَلَقَدْ أَخَذُنَهُم بِالْعَذَابِ فَمَا السَّمَانُوا لِرَبِّمْ وَمَا يَضَرَّعُونَ ﴾ [المؤمنون: ٧٦].

شباب الإسلام: في مواطن الفتن تنشغل نفوس كثير من الناس بتتبع الأخبار والتعاطف مع إخوانهم ومتابعة أحوالهم، وهذا دليل على توثق عرى الأخوة الإسلامية

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٨)، ومسلم (٤٧).

لكن هم بحاجة إلى مضاعفة العون المادي والمعنوي لهم، ومما لا يعجز عنه أحد سلاح الدعاء والضراعة إلى الله بنصرهم وكبت عدوهم، فالله الله شباب الإسلام في المضاعفة من الدعاء بنوعيه دعاء المسألة ودعاء العبادة، فبعض الداعين يدعو بلسانه ولا يستشعر عظمة الدعاء وأثره بقلبه، وبعض الداعين يدعو بفتور وضعف لتعلقه بالأسباب المادية، وبعض الداعين يدعو وقد أيس نفسه لقوة العدو وكثرة عتاده.

شباب الإسلام: إن مثل هذه الأحوال تدل على ضعف البصيرة وقلة العلم، فيا شباب الإسلام عظموا شأن الدعاء في نفوسكم ونفوس المسلمين، فكم من دعوة مظلومين مقهورين ضعفاء قد فرقت مجتمعين أقوياء، وكم من دعوة صادقة كشفت غمًّا وفرجت همًّا.

قيل للإمام أحمد -رحمه الله تعالى -: يا إمام كم بيننا وبين عرش الرحمن؟ فقال -رحمه الله تعالى -: «دعوة صادقة من قلب عبد صادق» وصدق فيما قال -رحمه الله تعالى -، فإذا صدق قلب العبد في مناجاته لربه فتح أبواب السماء لدعوته.

#### \* المَعْلُم (٤١): إعادة النظر في أقوال وتوقعات صدرت بعجلة وتسرع:

شباب الإسلام: ومن المعالم في الفتن: أن ينظر المسلم بعين البصيرة والاعتبار والعظة إلى أقوال وأحكام في نوازل سابقة فإنها تكون منارًا للتبصر والنظر في الفتن المعاصرة واللاحقة، فكم قيل!! وكم كتب!! وكم حكم في فتن سابقة!! ثم لمّا تكشفت الأمور تبخرت تلك الأقوال والأحكام والكتابات المجردة من العلم الشرعي، وأصبحت كسراب بقيعة أو زبد على الماء، وبقيت الأقوال الموثقة بالأدلة الشرعية راسية كالجبال: ﴿فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذُهَبُ جُفَآاً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيمَكُثُ فِي الْأَرْضِ ﴾ [الرعد: ١٧].



#### \* المعالم (٤٢): الاعتبار والنظر في النوازل السابقة:

شباب الإسلام: ومن المعالم في الفتن والنوازل أن يعتبر المسلمون وبخاصة شباب الإسلام ودعاة الإصلاح، أن يعتبروا من الدروس والعبر المتعلقة بما سبق من النوازل عمومًا، وأن ينظروا إلى ذلك نظرة تروِّ وإمعانٍ حسب العلم الشرعي وسؤال أهله.

ذلكم شباب الإسلام لأن النظر فيما سبق من النوازل ودراية أسبابها ونتائجها يعود عليكم بفوائد كثيرة منها:

معرفة مكامن النقص والتقصير، سواء كانت عامة أو خاصة، وذلك لاجتنابها.

ومعرفة مواقع الصواب للزومها وبكل حال فالنظر فيما سبق من النوازل يكون بعد -عون الله تعالى - منظارًا لِمَا يحدث من لواحق النوازل والحوادث.

شباب الإسلام: ولعظيم الاعتبار والنظر فيما سلف من النوازل أمر الله تعالى عباده بذلك، بل تكاثرت النصوص في هذا الشأن، فتارة فيها الحث على ذلك للحذر مما وقعوا فيه، وتارة لبيان الآثار الوخيمة في الغفلة عن الأحداث الماضية وعدم الاعتبار بما كان فيها، فمن باب الحث على السير والنظر في الحوادث السالفة والاعتبار بما كان فيها، قوله تعالى: ﴿قُلُ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا السالفة والاعتبار بما كان فيها، قوله تعالى: ﴿قُلُ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا فَي الْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ [الأنعام: ١١]. ﴿قُلُ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ [الزم: ٢١]. ﴿قُلُ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ اللهُ عَلَى مَا اللهِ مَا الروم: ٢٤].

 أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهِاۤ أَكُوْرَا أَنْفُسَهُمْ مِالْبَيِتَنَتِ أَفَاكُمْ مِنْهُمْ فَوَا عَمَرُوها وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِتِنَتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَكِن كَانُوٓ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ [الروم: ٩]. ﴿ هَأُولَمْ يَسِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَةً وَءَاثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِنُونُ مِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ ﴾ [غافر: ٢١].

#### \* المعلّم (٤٣): مراجعة العبد نفسه:

شباب الإسلام: وإن مما ينبغي عليكم بخاصة من خلال نلك النوازل والأحداث العظيمة، مراجعة أنفسكم وبحث قضاياكم والحرص على معرفة أسباب الخلل والضعف بتجرد وروية، ويتأكد هذا الأمر في حق من يتولى تربية الناشئة فعليه أن يجعل نصب عينيه مراقبة الله تعالى فيمن يتولى تربيتهم، وأن يعلم أن مسئوليته أعظم من مسئولية غيره، وإن جنايته إن جنى تتعدى سرايتها إلى جميع من معه أو أغلبهم، والمخرج من ذلك بعد مراقبة الله تعالى أن يراجع أهل العلم المتضلعين المشهود لهم بالرسوخ في العلم فإن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطئوا فلهم أجر واحد.

#### خاتمة(١)

أوصي شباب الصحوة، أولئك الشباب صغار الأعمار وكبار الأقدار أولئك الشباب الذين يغبطهم المرء لحرصهم وحبهم للخير، فيقال:

شباب الإسلام: أنتم غِرَّة في جبين بيوتكم ومساجدكم ومجتمعاتكم، والأمة تؤمِّل بعد الله تعالىٰ عليكم، فكونوا عند حسن ظن الناس بكم، احرصوا رعاكم الله تعالىٰ علىٰ طلب العلم الشرعي من أهله، وبخاصة من كبار علمائكم، وسترون من الله تعالىٰ ما يسرُّكم، ففي العلم الشرعي صواب العبادة وصواب التعامل مع الناس وصواب التربية إلىٰ غير ذلك، إيَّاكم والتسرع وبخاصة في أوقات الفتن والنوازل.

احذروا من العواطف الجيَّاشة التي لم تزم بزمام العلم الشرعي، فإن مثل هذه العواطف تنقلب عواصف.

شباب الإسلام: الزموا المنهج العلمي في مسيرة حياتكم، علمًا وعملًا، ودعوة وتعاملًا، اعرضوا ما تقرءون وما تسمعون على المنهج العلمي، سلوا كبار علمائكم بخاصة.

شباب الإسلام: اعلموا -رعاكم الله تعالى - أن من أعظم أسباب الخلل في هذه الصحوة عدم التفريق بين العالم الذي تعبَّدُنا الله تعالى بسؤاله، وبين من فُتِح له باب شعر أو وعظ أو كلام في تربية، فهذا الخلط يفتح بابًا من أعظم أبواب

<sup>(</sup>١) هذه الخاتمة مضافة على النسخة الأولى التي قدَّم لها فضيلة الشيخ صابح الفوزان.

الخلاف والفتنة، ذلك إذا تلقَّىٰ الشباب توجيههم وبخاصة في النوازل الكبيرة من غير كبار علمائهم.

شباب الإسلام: تأملوا الأمر برفق ورويَّة، ولا تخلطوا بين العالم وغير العالم، وليكن أخذكم للعلم من أهله.

سأل شاب الإمام مالكًا أن يوصيه، فقال له الإمام مالك: «اطلب العلم من أهله».

شباب الإسلام: في المنهج العلمي بصيرة في الأمر، ولزوم للطاعة، وتنبه لمكائد العدو، وهداية إلىٰ كل خير، في المنهج العلمي مفتاح لكل خير ومغلاق لكل شر، في المنهج العلمي الذي سار عليه سلف الأمة بصيرة في الأمور كلها.

اقرءوا ما كتبه وقرره علماء السنة في مصنفاتهم، إياكم والزهد في كتب علماء السنة، واحذروا ممن يزهدكم في كتبهم ويستبدلها بكتب أقوام لم يُعرَفوا بعلم بل ولا صحة معتقد.

في المنهج العلمي راحة نفسية وبدنية، ففيه جماع الخير كله، ودفع الشر كله لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وأخذ العلم عن أهله الراسخين فيه.

شباب الإسلام: تفقّدوا -رعاكم الله تعالى - أموركم وانظروا كم ذهب من السنين على بعضكم ولم يستفد علمًا، فكم والله رُؤِيَ في كثير منكم حرقه على ما ضاع من عمره دون تحصيل علم يذكر، وكم شكا ذلك أقوام منكم، وكم ضعفت عزائم بعضكم لمّا رأوا من يخذّلهم عن سلوك طريق العلم ولزوم كبار العلماء بخاصة، قال ذلك غير قليل منكم ممن شعر بضياع الأوقات في غير تحصيل علم، ورأى غيره ممن لزم العلم وأهله مجالسة أو مشافهة أو استفادة من فتاواهم وتوجيهاتهم قد تقدّم عليه بمراحل.

شباب الإسلام: فيكم من فتح الله عليه بموهبة خطابة أو بقريحة شعرية أو بقله سيَّال أو بأسلوب تربوي وهذه مواهب خير شريطة أن يكون توظيف تلك الطاقات على منهج العلم الشرعي وفق هدي سلفنا الصالح.

فالشاعر يعرض قصيدته على عالم أو طالب علم ليصحح خللها العلمي، وكذا الخطيب وصاحب القلم والمربي يعرضون مواهبهم من خطابة ومقال وأسلوب تربوي على أهل العلم الراسخين؛ ليبينوا لهم الخطأ من الصواب فيكونون على علم وبصيرة من أمرهم.

معاشر الشباب: والله إني لنفسي ولكم ناصح، ولكم محب، وعلى نفسي وعلى نفسي وعلى فسي وعلى معاشر الشباب: والله إلا من باب النصيحة لنفسي ولكم حتى تكونوا على بينة من أمركم، فكونوا شباب الإسلام من قادة سفينة الإسلام والسنة إلى بر الأمان وبخاصة في هذه الأزمنة المدلهمة.

جعلكم الله تعالى مباركين أينما كنتم، وأقر أعيننا بأن نرى منكم أئمة في السنة يعلمون ويعملون ويعلمون.

وأن نرئ فيكم الداعية بعلم، والخطيب بعلم، والشاعر بعلم، والمربي بعلم. وأن نرئ منكم من يذكرنا بأئمة الديانة من أهل السنة والجماعة، كشيخ الإسلام، والشيخ ابن باز، وابن عثيمين، والألباني، ومن سبقهم وجاء بعدهم.

شباب الإسلام: ربُّوا ناشئتكم على منهج سلف الأمة، علمًا وعملًا، وأبشروا وأمِّلُوا فسترون من الله تعالى ما يشرح صدوركم ويقر أعينكم.

الله تعالى أسأل أن يبارك في شباب المسلمين، وأن يجعلهم قرة عين لوالديهم ولمجتمعاتهم ولأمتهم، وأن يهدينا وإياهم لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنّا سيئها لا يصرف عنّا سيئها إلا هو.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

اللهم يا ذا الأسماء الحسنى، ويا ذا الصفات العُلا، اللهم وفِّق شباب الإسلام إلى ما فيه صلاح أنفسهم وبيوتهم ومجتمعاتهم، اللهم بارك لهم في أعمارهم وأعمالهم وجميع شأنهم، اللهم اجعلهم قرة عين لوالديهم ومجتمعاتهم وأمتهم.

اللهم وفِّق ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد.

اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة.

اللهم جنبهم بطانة السوء.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

عبد العزيز بن محمد بن عبد الله السدحان ١٤٢٥هـ





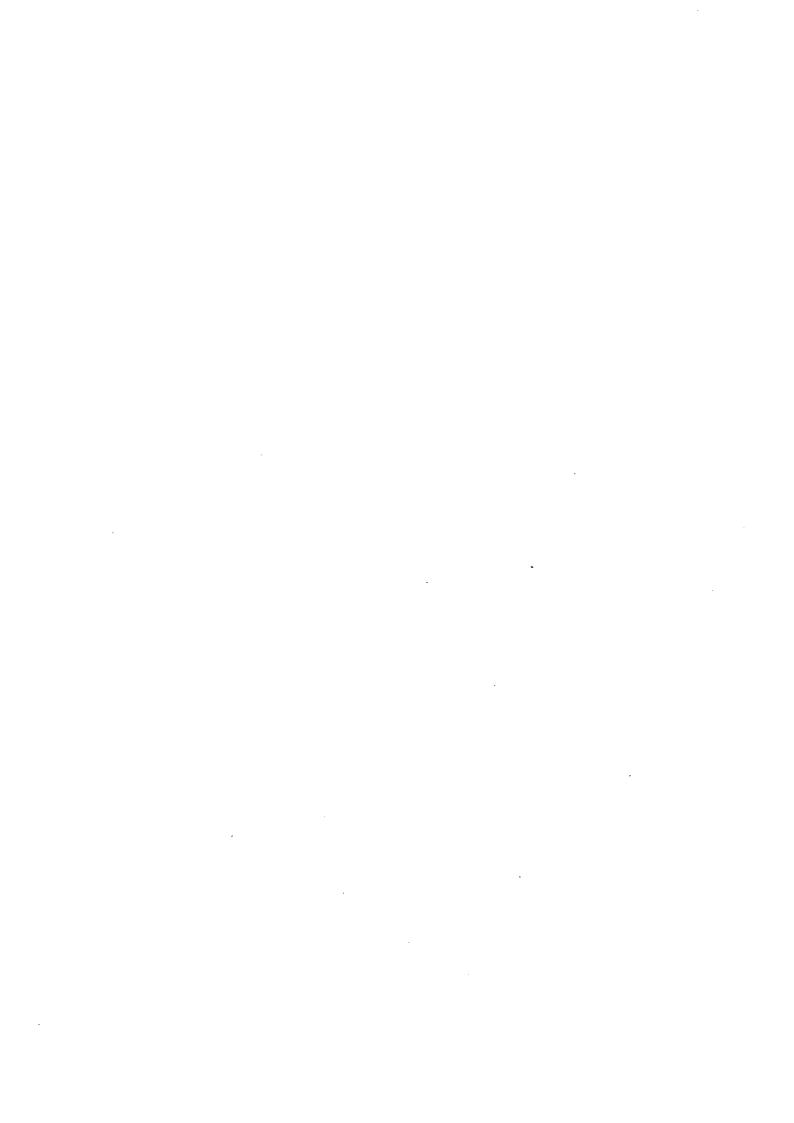

### صورة خطية من إذن معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان

#### ينمان التراكية

الونسسم

التاريخ

لمشقومات

#### الملكالالعَيْنِيْلِلْتِعَوْدِيَّيْنِ

رياسية إدارة المحدث العلمية والإوساء ولأورد والأرواز والدورية

المرضوع:

الحمدلاء والصلاة والعلم على رمهول البر بنياممدواً له ومجه ومن والاه .
وليد افقد قرأت البحث الزي هو بينوا بد : (معالم من أوقات الفتر مال نوازل) لفضيلة التيني : عبدالعزز ببرمدال رحاسر . موجدت محيا قيما تيضي وجها بالله المنها ب منيا يجب عليم عنوم وث الفتر مهالبات وعمر السبيع في الأعلى مواليل أهوالله وعمر السبوخ في الأعلى مواليل وأبد يكوا علاج الأمور إلى أهوالله والرأي والحل والعقد عملا بقوله تنالى الرواز اجهاءهم أمرم للأمن والحوف أذا عوابه ولوردون الحربول والى أولي الذمر في الوها بالمتل في المناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه المناه والمناه والمناه المناه والمناه و

المام مرمنولان عارض الماء عادمة الماء عادمة الماء الماء الماء المام كليام كليام الماء الم

عارة وكفامة لتريخ للوذم موسع لازوية



# بنبغ النَّهُ النَّا

الحمد الله الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام المتقين، وسيد المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

#### وبعد:

فإنَّ من سنة الله تعالى تغيُّر الأحوال، فقد قال سبحانه: ﴿لَرَّكُبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴾ [الانشقاق: ١٩].

وإنَّ بلادنا بلاد الحرمين الشريفين كغيرها من بلاد المسلمين تتعرَّض من حينٍ لآخر لفتنِ ونوازلَ، لحكمةٍ أرادها الله وقدرها.

وإنَّ ظلام الفتنة لا يُجْلِيهِ إلا نورُ العلمِ، وإنَّ العلماءَ هم ورثةُ الأنبياءِ يُستنار بعلمهم ويُقتفيٰ أثرُهُم.

هم مشاعل الهدئ؛ تجدهم في كلِ نازلةٍ يُبصِّرونَ ويُرشِدونَ والموفَّقُ منِ استنارَ برأيهم وسار على دربهم.

وإنَّ شيخنا الفاضل: عبد العزيز بن محمد السدحان -حفظه الله- ممن بذلوا جَهدَهم في جلاءِ الظلمةِ وزوالِ الغمَّةِ.

فنَصبَ لنا في الفتنِ معالمَ ثابتة، أشبه بمناراتٍ يَستدلُ بها كلُّ حائرٍ، وباحثٍ عن الجادَّةِ.



فكان كتابه (معالم فِي أوقاتِ الفتنِ والنوازلِ) مَعْلمًا لكل من يطلب الحق ويخشىٰ العَثرةَ.

ولقد استعنتُ بالله، فنظمتُ تلكَ المعالم رجاءَ أنْ تصلَ لأكثرِ الشبابِ ولعلَّ في خروجها نثرًا ونظمًا مقروءًا ومسموعًا أرجى لعموم نفعها.

وما أردتُ إلا الإصلاحَ ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله.

وما أحوجَ شبابنا اليوم لمثل هذه المَعَالم مِنْ مثل هذا العَالم.

فالشبابُ هم عدةُ الأمَّةِ وعتادُها ، فبقوتهم تقوى الأمةُ وبضعفهم تَضْعفُ.

وإنّه لمنَ المُحزنِ أنْ ترى كثيرًا منَ شبابِ أمّتنا سواعدَ معطّلةٍ عطّلتها الشهواتُ، أو سواعدَ ترفّعت عنِ وَحْلِ الشّهواتِ فوقعتْ في هُوَّةِ الشُّبهاتِ؛ ففرقتها وأضعفتها، بل وأحالتْ بعضها لسواعدَ هدَّامةٍ في زمنٍ نحن أحوجُ ما نكونُ فيهِ إلى الاجتماع لتشييد البناء.

فإليك أخى الشاب:

أقُولُ أنْ صِتْ واستَمعْ مَقَالَى خُلقَتَ يَاهِ ذَا لأمرٍ سَامي خُلقَتَ يَاهِ ذَا لأمرٍ سَامي ثُلمَّ اللَّهِ المُحمَّدي ثُلمَّ اللَّه المُحمَّدي واسلُك طريقَ العلم والتَّعلُّم والتَّعلُّم واسأل رواسي العلم فِيمَا أشْكلَ ما فَصَرَّقَ الأمَّةَ إلا الجهلُ في رفع قِ الأمَّةِ والسنَّجَاةِ في رفع قِ الأمَّةِ والسنَّجَاةِ

إذا أردت يسا أخسى المَعَالَسيْ عسبادة اللهِ على السدّوامِ عُسضٌ على يه نَاجِدًا وَلْتَحْتَذِي عُسضٌ على يه نَاجِدًا وَلْتَحْتَذِي واحررصْ على يه جَاهِدًا وَيَمِّم واحررصْ على بعلمِهم كم باطل قد انْجَلَى بعلمِهم كم باطل قد انْجَلَى بعلمِهم أنَّ توحيد السصُفوفِ أصلُ بسأنَّ توحيد الفُرقة والسشّتاتِ

وكاشفٌ عن القلوب الغُمَّه واحرص على نسبع يُغَذيب الهُدي أو تملز الكأسَ بقيح يَفضحُ محمد لله نبييه والقائد له فذاكَ طعن الحقِّ في صَمِيمهِ إن اشتكىٰ عضقٌ تَجِدُهُ يَرْ تَعِدْ والجسم إنْ فُرِّقَ أَعضاءً فَسَدْ أو أنْ تُفَسرِّقَ بسينَ عِلْسم وعَمسلْ إظهارَ حقَّ بالدَّليل قدْ عُلِم ويجبر الفَهْمَ إذا الفهم انْكسر فكمْ حَسُودٍ إذْ رأى الحقَّ جَحَدْ فَمِنْ يُصِاحِبْ يُصِلِم الرِزِّمَامَا قَـدْ غَـشَّ فِي النُّصح وذا رأسُ العِلَـلْ فَلْتَعْتلي عَنْ كُلِّ وَحْل وَزَكُلْ تَجْنِكِ الصُّمَّارَ أُولًا بِكُولِ أُهدافُ ـــهُ بعـــيدةُ الإدراكِ فالشُّوكُ لا يُثنيكَ إنْ تَبغي الثَّمرْ ف العلمُ نِبْ راسٌ يُ نِيلُ الظُّلم ف لكن خَذَارِ أَنْ تَضِلُّ المَوردَا إِنْ تَمْلِ الكِأْسَ زُلالًا يَنْضَحُ أمَّتُ نا حِرِبٌ عظ يمٌ واحدُ إياكَ أَنْ تسعىٰ إلى تَقسيمِهِ أمَّتُ نَا قالَ النَّبِيُّ كالجسدُ لا معنى للعُضو إذا العُضوُ انفردْ إياكَ أَنْ تقصيَ الحياةَ في الجدلْ واحذر مُمَاراة الرجالِ والترمْ فالعلمُ يا صاح يُصفِّي ما انْكَدَرْ وكُنْ سَليمَ الصَّدرِ مِنْ كُلِّ حَسدْ وصَاحب الأخسيارَ والكِراما كمْ مِنْ نَديم غَشَّ فِي أُمرِ جَلَلْ في صُحبةِ البَعض قُصُورٌ وخَلَلْ واسْلُكْ سبيلَ الصَّبرِ والتَّمهُّل مَنْ يَنْتَنِي مِن وَخْرَةِ الأشْواكِ والبسْ حِذَاءً إِنْ عَزَمْتَ مِن حَجَرْ



وَكُلُ أُمر إِنْ سَلكُتْ مَسْلكَهُ مَسْلكَهُ مَسْلكَهُ مَسْل يَبْتَنِي قَصْرًا بِقَعْرِ الوادي فَلْ اللهِ عَلَى اللهِ وَلاَ تُسلَادِ فَلَا اللهِ وَلاَ تُسلِل وَكَلَ مُسَالًا مَا ذَاقَ طَعمَ الأَنْسِ مَنْ لَم يَأْنَسِ مَنْ لَم يَأْنَسِ مَا ذَاقَ طَعمَ الأَنْسِ مَنْ لَم يَأْنَسِ قَلْ لِم يَأْنَسِ قَلْ لَم يَأْنَسِ مَنْ لَم يَأْنَسِ قَلْ لَم يَأْنَسِ مَنْ لَم يَأْنَسِ قَلْ لَم يَأْنَسِ قَلْ لَم يَأْنَسِ قَلْ لَم يَأْنَسُ فَلْ لَم يَأْنَسُ فَلْ لَم يَأْنَ اللهِ فَي الدَّربِ مَذَاقُ الحنْظلِ قَدْ يَحْلُو فِي الدَّربِ مَذَاقُ الحنْظلِ

بِحِكْمَةٍ أصبحْتَ أنتَ أَمْلَكَةُ أُو يَبتغي السدِّفَةِ أَصبحْتَ أنستَ أَمْلَكَةُ أُو يَبتغي السدِّفا فِي السَّعْلِ الحَصفادِ مُصفيعٌ لِمِستغنِ باللهِ عسنِ السَّوالِ والستغنِ باللهِ عسنِ السَّوالِ باللهِ فِي الكَرْبِ وقبلَ الغَلسسِ باللهِ فِي الكَرْبِ وقبلَ الغَلسسِ تُعِينُ مُسنُ سارَ على العُسبُورِ تُعِينُ مُسنُ سارَ على العُسبُورِ وغايسةُ السَّعْدِ بُلوعُ المَنْ رَلِ وغايسةُ السَّعْدِ بُلوعُ المَنْ رَلِ وغايسةُ السَّعْدِ بُلوعُ المَنْ رَلِ

وَفِي الختام: شكرُ أهل الفضل:

أتوجّه بالشكر الجزيل بعد شكر الله وعَبَّلَاً لوالدنا فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله- عضو هيئة كبار العلماء؛ لتكرمه رغم كثرة أعماله بالاطلاع على المنظومة، والتوجيه بوضع مقدمته على كتاب (معالم في أوقات الفتن والنوازل للشيخ عبد العزيز السدحان) مقدمه للمنظومة؛ حيث سطّر بقلمه على مقدمة كتاب المعالم ما نصه: لا مانع من وضع هذه المقدمة على نظم هذه المعالم... كتبه صالح الفوزان.

وذلك بتاريخ ١٥/٤/٠٣٥ هـ. -حفظه الله، وبارك في وقته وعمله، وجعله للمتقين إمامًا-.

كما أتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة شيخنا الفاضل: عبد العزيز بن محمد السدحان -حفظه الله-.

والذي أكنُّ له من المحبة ما يعجز القلم عن بيانها، فلا زلنا نسترشد برأيه

ونصحه، وتسعنا رحابة صدره؛ فله منِّي توقيرُ العالم، ومحبةُ الطالبِ، ودعوةٌ بظهرِ الغيب.

وأتوجه بالشكر الجزيل لمعلمي الفاضل الأستاذ: محمد بن عبده شبيلي، والأستاذ: محمد بن أحمد صدِّيق -حفظهما الله- لتكرمهما بقراءة المنظومة وإسداء النصح والتوجيه.

\* وإلى أوسط أبواب الجنة: والدي ووالدتي -أمتعنا الله بهما وأطال في أعمارهما على طاعته-.

\* وإلى شقيقي الأكبر: المهندس أبو بسَّام ضيف الله العاتي من ألفْتُهُ مِعْوانًا فِي كلِّ نائبةٍ.

\* وإلىٰ عُدَّتي في الحياة: مشايخي ومعلميَّ وإخواني... وكل من له فضلُّ عليَّ وما أكثرهم.

وأخيرًا إن كنتُ مُزْجِيًا:

فإلىٰ شباب أمتي... في مشارق الأرض ومغاربها... لفجرٍ جديد. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتبه

# عبد الله بن جبريل عاتي

منتصف شهر ذي القعدة من عام ١٤٣٠هـ



# بداية المنظومة

فَهَذِهِ مَنْظُومَةُ (مَعَالِم فِي أَوقَاتِ الفِتَنِ وَالنَّوَازِلِ) جَعَلْتُهَا سَهْلَةً دَانِيَةً،لِيَسْهُلَ قِطَافُهَا، وَيَطِيْبَ سَمَاعُهَا مَا كَانَ فِيْهَا مِنْ خَلَل - وَلا مَحَالَةَ وَاقِعٌ - فَمِمَّا جُبِلْنَا عَلَيْهِ، وَطَافُهَا، وَيَطِيْبَ سَمَاعُهَا مَا كَانَ فِيْهَا مِنْ خَلَل - وَلا مَحَالَةَ وَاقِعٌ - فَمِمَّا جُبِلْنَا عَلَيْهِ، وَأَسَأَلُ اللهَ سَدَّ الخُلَّةَ، وَالعَفْوَ عَنِ الزَّلَّةُ، وِأَنْ يُخْلِصَ النِيَّة، ويُحْسِنَ الطَّويَّة، وَيُعْظِمَ المَثُوبَة.

### المقدمة:

باِسْ مِ الْإِلَ فِ الْسَبَادِي مُ سَوَادِي مُ سَرِّ الْسَوَادِي مَ سَنْ لَا يَجُ ورُ إِنْ حَكَمْ مُ مَ لَنْ لَا يَجُ ورُ إِنْ حَكَمْ مُ اللَّهُ اللْحَالِقُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْ

ال وَالفَلَ سَيَّادِ القَهَّ لِي السَّيَّادِ وَالفَلَ صِيبُهُ السَّيَّادِ وَلا يُصِيبُهُ السَّقَمْ وَلا يُصِيبُهُ السَّقَمْ وَمَ نَ إِلَى السِيةِ تَحْمَثُ المَّ سَكِمْ وَمَ لَ إِلَى اللَّهِ الْمَ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْم

# توطئة:

صَادِقَةُ الَّهِ الْمَتِ وَرُكُ اللهِ الْمَتِ وَلِلْ اللهِ الْمَتِ وَلِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ اللهُ الل

فَهَ لِذِهِ وَصَ اِيَا اِلْكِ لِيْنِ الْكِيْنِ الْكِينِ الْكِيْنِ الْكِيْنِي الْكِيْنِيِيْنِ الْكِيْنِ الْكِيْنِ الْكِيْنِ الْكِيْنِ الْكِيْنِ الْكِيْنِ الْكِيْنِ الْكِيْنِ الْكِيْنِي الْكِيْنِ الْكِيْنِ الْكِيْنِي الْكِيْنِي الْكِيْنِي الْكِيْنِيِيْنِ الْكِيْنِي الْمِيْنِي الْكِيْنِي الْمِيْنِي الْمِيْن

#### \* \* \*

# المَعْلَم:

- (١) كل شيء بقدر.
- (٢) مقادير الله لا تكون إلا لحكمة.
- (٣) في تقدير الله خير ولو كان مكروهًا في نظر كثير من الناس.

لِكُ لِ شَيءٍ حِكْمَ هُ مِ نُ نِعْمَ فِ أَو نِقْمَ هُ لِكُ لِكُ لَ شَيءٍ حِكْمَ هُ فَالْخَالِ قُ الْكَ لِيمُ المُ المُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وَمَـــا أُرادَ كَانَـــا في المُبْ تَدَا والمُ ستَقَرْ فَهُ وام تِحَانٌ لِلبَ شَرْ عَلَـــيْ الــبَلاءِ إِنْ أَتَــيْ وَكُـــنْ عَنْ بَلِجْ قَ وَنَاسِ فَهُ لِخَيْ رِهَا إِدْرَارُ جَالِ بَةٌ لِ نِعْمَهْ

\_\_دْ خَلَوَانَا الْأَكْرِوَانَا فَكُ لَ شَكِيءٍ بِقَ لَ دُرْ وَإِنْ بَكَ الْفِيلِيهِ فَكَ مَرَدُ فَلْتَ صْبِرَنَّ يَ افَتَ لَيْ فَكُ لِنْفَ سِيْقِ يَنْفَ سِرِجْ وَقَدُدُ تَهُ لِبُ العَاصِفَهُ وَبَعْ لَهُا أَمْطَ اللهِ الرُّ فَقَدُ دُ تَكُونُ السِّفَّامُهُ

\* \* \* مِ نُ رَبِّ نَا مُمْتَحَ نَا 

\* \*

وَاتَّ إِرُوا بِ الحِلْمِ وَلِلنُّ صُوص فَاهِمَ ـــا تَجِدْهُ إَنْ خَطْبِ أَلَهِ مَ كَشُعْلَةٍ فَوقَ عَلَهِ مَ وَتَهْدِي كُدِلَ سَائِر

(٤) الحرص علىٰ طلب العلم. تَـــــزَوَّدُوا بِــــالعِلْم فَمَ ن يَكُ ونُ عَالِمَ ا تُنِيرُ دَرْبَ الحَالِيرِ

وَاعْلَـــمْ بِــاأَنَّ الفِتَــنَا

فَخُـــنْ وَصَــايَا جَامِعَـــهْ

فَانْ ظَفِرت فِي الفِستَنْ فِي الفِستَنْ

بمِ شُلِهِ فَكُ نُ كُمَ نُ فَ للذ فِ للهِ وَذَا وَفِ سِي السِرَّزَايَا غَانِمَ ال قَـــدُ حَــارَ فِـــيهِ نَظْمِـــي وَلا تَمِ لِيلُوا لِلكَ سَلْ إلـــــى الإِلَــــهِ نَـــادِمُ أَوَ مُنْكَ رِ وَسَــهُوَهُ جَهْ رًا وَلَ يِسَ هَمْ سَا وَعُمْ لِ عَمْ فِ لِ عَمْ اللَّهِ فَ فِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّ فِ عَ أَيِّ شَ عِ أَنْفَقَ هَ هُ مَــنْ يَعْمَلَــنْ فَقَــدْ سَــلِمْ كَظَ اعِن قَدِ ارتَحَ لُ مَا دُمْتَ لَمْ تَمْدُدْ يَلَا

هَ بَتُ عَوَاصِ فُ السَّتَا تَجِدُدُهُ دَوْمً استالِمَا فَفَ ضُلُ أَهْ لِ العِل مِ وَجِدُّوا فِي كُلِل عَمَلْ فَكُ لِلَّهُ عَ لِبُدٍ قَ ادِمُ مِ نُ زُلَ يَ وَهَفْ وَهُ لَيُ سَالًا خَمْ سَا شَـــبَابُهُ فِــيْمَا بَلِـــي وَكَ سُبُهُ وَالسَّنَّفَقَهُ وَهَــلْ أَقَـامَ مَـاعَلِـمْ فَ العِلْمُ مِ نُ غَيْرٍ عَمَ لُ وَلَــنَ يَعُــودَ أَبَــدَا

\* \*

\*\*

الخَ الِصُ النَّقِ فِي الْخَ الْحَ النَّقِ فَي النَّقِ فَي الْحَ الْحَالُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَالُ الْحَلْمُ الْحَالُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلُولُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلُمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلُمُ الْحَلْمُ الْحَلُمُ الْحَلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْحَلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُ

وَالمُ وَمِنُ التَّقِ فِي فَي التَّقِ مِن التَّقِ مِن التَّقِ مِن التَّقِ مِن التَّقِ مِن التَّقِ مِي مُغْتَ مِن أَلِخُمْ مِن مُغْتَ مِن أَلِمُ الْهَ مَن مُ اللهَ مَن مُ مُن اللهَ مَن مُ مُن اللهَ مَن مُن اللهُ مَن مَن اللهُ مَن مُن اللهُ مَن اللهُ مَن مُن اللهُ مَن مُن اللهُ مَن مُن اللهُ مَن اللهُ مَن مُن اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ م



وَمَ نُ يَكُ نُ مُغْتَ نِمَا

وَمُكْثِ رًا مِ نُ عَمَ ل

(٥) لزوم الدعاء عند النازلة:

قَ بْلَ حُلُ سُولِ العُ سُسْر \_\_\_نْفِقًا فِ\_\_\_\_ى اليُ\_\_\_سْرِ فَ رَاغَهُ مَ انَ دِمَا قَـــبْلَ حُلُــولِ الأَجَـل

#### ※ 米 ※

وَلِلعُقُ ولِ بَازِلَ فَ إِذَا أَلَمَّ تُ نَازِلَ إِنَّا أَلَمَّ الْمُ وَمَــا اسْتَبَانَ الــانَّقُالُ وَحَــارَ فِـنَـيْهَا العَقْـلُ وَاسَالُهُ عَاوَمَا وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا فَ يَمِّمَنْ نَحْ وَ الصَّمَدْ فَ إِنَّ لِلمَعْ بُودِ غَــوثاً بِـلاحُــدُودِ

#### \* \* \*

(٦) من أسباب زيادة الفتنة: أن يتصدر في النوازل من لم يُعرف بعلم راسخ. (٧)الالتفاف حول العلماء الراسخين.

(٨) المجيء للعلماء لاستفتائهم لا لإفتائهم.

(٩) الطعن في العلماء عون للأعداء، وفي حبهم نصرة لهم.

إِنْ وَقَعَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ ال أُو جَاهِ لَ لَا يَتَّقِ عِي وَبِالأَمُ وِ لَا يَعِ عِي فَ اعْلَمْ بِ أَنَّ الأُمَّ فَ حَاقَ تُ بِهَا مُلِمَّ هُ أُولِ عِي النَّهَ عِينِ وَالفَهُ مِ

فَاقْ صِدْ بُحُ ورَ العِلْ م

مَ نْ كَابَ لُوا الحَ يَاةَ وَانْ تَهَجُوا الثَّ بَاتَا وَالمَ نُهَج المُقَ لَمُ مَ نُ قَدْ عَلاهُ مُ شَدِّبُ وَانْ زَاحَ عَ نَهُمْ عَ يَبُ

# \* \* \*

نَقِ يَّةً صَ حِيْحَهُ الوَاضِ ح المَعَ المِ وَانْهَ لُ مِ نَ العِلْ مِ وَذِدْ لاعَالِمً الْو مُخْبِ رَا مِنْ قَدْرِهِم مَا تَهْمِسي فَخَيْ رُهُمْ قَدِ انْ تَظَمْ نَصْرٌ عَلَكِ العِكَاةِ بالخَيْرِ شَرَّا وَعَصَىٰ كَالِّنَّارِ فِي الهَّشِيم مَاعِشْتَ فِيهُا سَالِمَا

يُهْ لُونَكَ النَّ صِيْحَهُ فَالرُّشْ لُهُ عِ نُدَ العَ الِم فَ ارْكَنْ إل يُهِمْ واسْ تَنِدْ وَل تَأْتِهِمْ مُسْتَفْ سِرَا وَاحْفَ ظُ لأَهْ للأَهْ للعِلْ م بِـــهِ سَـــحَاتِبُ الـــنِّعَمْ وَالحُ بُاتِ للأَثْ بِالرَّاتِ وَكُـــنْ تَرَبَّـــصَا وَالطَّعْ نُ فِي الكَرِيم 

# \* \* \*

(١٠) الحذر من العجب: 

أَشَـــــنَّهُ مِــنَ العَمَـــن



فَالعُجْ بُ دَاءٌ قَاتِ لُ عَ نِ السَّدَادِ عَ ازِلُ عَ نِ السَّدَادِ عَ ازِلُ عَ نِ السَّدَادِ عَ ازِلُ يُ العَاقِ لَ فَ عِي كُلِّ أَمْ رٍ نَ ازِلِ

### \* \* \*

(١١) التحذير من اتّباع هوى النفسِ:

وَمَ نُ يَكُ نُ عَ بُدَ الهَ وَى فَ فَ شَرَّ دَاءٍ قَ لَ دُ حَ وَىٰ مَ اخَ الطَ القَلْبَ هَ وَى إِلاَّ كَ شَامِحٍ هَ وَىٰ إِلاَّ كَ شَامِحٍ هَ وَىٰ أَوْ مِ ثُلِ حَقْ لِ مَ الرَّ وَىٰ وَزَهْ وَنَهْ وَيَ هُ فِ الرَّهُ فِ اللهِ ذَوَىٰ وَزَهْ وَيَ هُ فِ اللهِ ذَوَىٰ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ ا

# \* \* \*

(١٢) البعد عن الجدل العقيم والخصومة:

إِيَّ الْهُ وَالنَّمِ يِمَا وَالْجَ الْمَا الْعَقِ يِمَا وَلاَ تَكُ الْعَقِ يِمَا وَلا تَكُ الْمَ فَ اللَّهِ الْمَا ذَمِ يَمَا وَلا تَكُ اللَّهُ اللْمُعْلِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعُلِلْ اللْمُعَالِلْمُ اللَّهُ اللْمُعْل

(۱۳) الرفق بالمسلمين:

وَكُـــنْ رَفِـــيقًا لَيِّـــنَا

فَالـــرِّفْقُ بالــشَّيءِ يَــزينْ

\* \* \*

(١٤) الحذر من التعجل في إصدار الأحكام والآراء.

(١٥) الحق ضالة المؤمن يقبله من كل أحد.

(١٦) العاطفة من غير علم عاصفة.

لا تُطْلِ قِ الأَحْكَامَ المَجَازِفَ المَّحْكَامَ المَعْ المَالمَا المَّالِمَا المَّالِمَا المَّالِمَا المَالِ وَلاتَكُ نُ عَنِ يدا لا تَقْ بَلُ السَّدِيدَا وَلْتَطْلُ بَنَّ الْحَقَّ الْحَقِّ الْحَقِّ الْحَقَّ الْحَقَّ الْحَقَّ الْحَقَّ الْحَقَّ الْحَقِّ الْحَقْلُ الْحَقِّ الْحَقِّ الْحَقِّ الْحَقِّ الْحَقِّ الْحَقِّ الْحَقْلُ الْحَقِّ الْحَقِّ الْحَقِّ الْحَقْلُ الْحَقِّ الْحَقِّ الْحَقِّ الْحَقِّ الْحَقْلُ الْحَقِّ الْحَقْلُ الْحَلْمُ الْعَلْمُ مِنْ غَيْرِ عِلْهِ عَاصِفَهُ لِـــساحَةِ المَهَالِـــكِ

وَمُرْشِ لَا مُبَيِّ نَا

وَنَـــنْهُ يَـــشِينْ

تُـــوردُ كُــــلَّ سَـــالِكِ

\* \* 

(١٧) الحذر من الإرجاف بين الناس.

(١٨) الحذر من تصديق الإشاعات قبل التّبيُّن:

إِيَّـــــــاكَ وَالإِرْجَافَـــــا وَالـــــنُّذُرَ العِجَافَــــــ

#### \* \* \*

(١٩) مدح العالم عند بعضهم موقوف على موافقة العالم لرأيه:

وَلاَ تَكُ نَ يَكُ وِنُ أَوْفَ عِلَى الْمَا تَعْيَّ وُ الهِكْ عِيالاً فَمَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

#### \* \* \*

(٢٠) حشد الأدلة لايلزم منه صحة القول.

(٢١) هناك فرق عظيم بين حفظ النصوص وفهمها:

فَهُمَّ اصَحِيحًا مُعْتَبَ رُ وَالفِقْ هَ وَالتَّعْلِ اللهِ عَلِي اللهِ اللهِ عَلِي اللهِ اللهِ عَلِي اللهِ وَالخَطَ رُ وَالخَطَ رُ وَالخَطَ رُ وَالخَطَ رُ وَالخَطَ مَ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهُ ا

#### \* \* \*

(٢٢) الحذر من التوسع في شأن الرؤيا وتعليق مآلات الأمور بها:

كَعَابِ رِ الغَمَ اِمُ وَمَاعَلَ الْعَمَ اعَلَ الْعَمَ اعَلَ الْعَمَ اعَلَ الْعَمَ اعَلَ الْعَمَ اعْمَ اعْمَ اللهُ مُعْمَ اللهُ اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهُ

وَالسَرُّوْيَا فِسِي الْمَسْنَامِ لاغَسُوثَ فِسِيهِ لِلسَّبَلَدُ لاغَسُونُ يُعلِّسَةُ فَمَسَنْ يُعَلِّسَقُ أَمَلَسَهُ فَمَسَنْ يُعلِّسَقُ أَمَلَسَهُ أَو يَسَرُبِطُ الأُمُسُورَا فَصَادِبَ الْهِمَسُمُ فَصَاحِبَ الْهِمَسِمُ فَي صَرِفُ صَاحِبَ الْهِمَسِمُ

تَكُ سِفُ فِ سِي المَ دَارِ عَلَى مَعَلَى السَّعُوبِ غَمْ سَرَا لِمَ السَّعُوبِ غَمْ سَرَا لِمَ ارأَى مُعَبِّ رَا لِمَ ارأَى مُعَبِّ رَا وَالنَّ صُرُ يَجْنِ يِهِ الخَلَفُ فُ وَالنَّ صُرُ يَجْنِ يِهِ الخَلَفُ مَ

# \* \*

يُ ضَمَّا السَّكُوكا وَعَانَ شَكُوكا وَعَانَ شَكُوكا وَمَ البِهَ السَّكُوكا وَمَ البِهَ البِهَ الْمُقَدِّ المُقَدِّ المُقَدِّلُ المُقَدِّلُ المُقَدِّمُ اللَّهِ المُقَدِّمُ اللَّهِ المُقَدِّمُ اللَّهِ المُقَدِّمُ اللَّهِ المُقَدِّمُ اللَّهِ المُقَدِّمُ اللَّهُ المُقَدِّمُ المُقَدِّمُ اللَّهِ المُقَدِّمُ اللَّهِ المُقَدِّمُ اللَّهُ اللَّهُ المُقَدِّمُ اللَّهُ اللْحَالِقُلْمُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُل

مَ سَنْ يَتْ بِعِ الأَحْلامَ الْمَ فَكُلُّهُ الْمَ سَبُوكَا فَحُلَّهُ الْمَ سَبُوكَا فَحُلَّهُ الْمَ سَبُوكَا فَحُلَّهُ الْمَ الْمُ فَكُلُّهُ الْمَ الْمُ الْمَ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمَ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْلَالَةُ اللَّهُ اللْمُلْلِي اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ

(٢٣) المتابعة المستمرة لأحوال المسلمين لا تعطي الحق لصاحبها في إصدار الأحكام والفتوى في النوازل التي تصيبهم وتركها للعلماء أولى.

※ ※

- (٢٤) الفتيا ليست مشاعة لكل أحد.
- ( ٢٥) الكف عن الخوض فيما ليس للعبد به علم:

وَمَ لَ يُ لَيْ الْخَبَ لَ وَعَ الِفَ بِمَ السَّتَتَوْ

مِنْ حَالِ كُلُّ لَّ بَائِسِ وَحَالِ كُلُّ مَا شَطُّوهُمْ يَسُسُرُّهُمَ السَّرَهُمْ فَهَا ذَا حَقَّا قَدْ صَلَقْ فَهَا ذَا حَقَّا قَدْ صَلَقْ وَلَسِيْسَ هَا ذَا يَعْنِي وَلَا يَعْنِي وَلَالِيْسَ هَا أَصَابَهُمْ فَالفُتْ يَا لَيْسَتْ مَا أَصَابَهُمْ وَتَسَيْر كُهَا لِلعَالِمِ

#### \* \* \*

(٢٦) الحذر من الكَتبَةِ المغْرِضِين:

وَانْظُ رُ لِحَالًا الْكَتَابَهُ مَالِ الْكَتَابِ مُالِ الْكَتَابِ مُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

تَجِ لَهُ عِ نَدُ الْ نَازِلَهُ يَكُ تُبُ كُ إِلَّهُ مَائِلَ لهُ تَجِ لَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْحَالِقَ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل فَاحْ لَذُهُ وَاحْ لَذُ جَرِبَهُ فَمَ لَ يُ صِبْهُ أَعْطَ لَهُ وَاعْلَ مْ بِ أَنَّ الْكَلِّمَ هُ أَمَانَ الْكَلِّمَ الْمَانَ الْكَلِّمَ هُ مُ اللَّهِ مُ الْمَانَ الْكَلِّمَ اللَّهُ الْمَانَ الْكَلِّمَ اللَّهُ الْمُلِّمَ اللَّهُ الْمُلْمَ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَخَيْ رُهُمْ مَ نُ كَانَ الْ بَ يَانُهُ بُنْ اللَّهِ عَالَهُ مُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

#### \* \* \*

(٢٧) النصح للإمام بالرفق واللين والالتفاف حوله حال الفتن قوة للأمة علىٰ أعدائها:

إظْهَ ارُ ثَلْ بِهِ أَو سَ فَلْ إِنْ قُصدِحَ الإِمَامُ مَـــسَاوئٌ فَمَــا هِـــيهُ وَتَـــرْكُهُ هَــدْيَ الرَّسُـولْ مِـــنَ العِـــبَادِ النَّاصِـــح بمَ اي ريدُ الغُمَّ هُ ضَ وْبٌ مِ نَ التَ شُهِيرِ أُقْـــرَبُ لانْقِـــيادِ يُــنْهِبُ كُــلَ هَيْــيهُ

لا تُظْهِ رِ المَعَايِ بَا فَلَ يُسَمِ مِ نُ هَ دُى الأُولُ وَيَعْظُ مُ الْمَ لِلْمُ لِقَدْحِ ــــهِ عَلانِ ـــــيَهُ نُفُ ورُهُ عَ نِ القَ بُولَ وَفِ نِهِ مَ لَهُ عُ الأُمُّ لَهُ الْأُمُّ فَا فَي فَالنُّ صْحُ فِ عِي العَ شِير وَهُ لَ عَلَ لَى انْفِ رَادِ وَقَدْحُ ـ هُ فِ ـ ي الغَيْبِ بَهُ

بفِ سُقِهِ يُجَاهِ رُ يَ ضِيُّ بِالعُ وَاءِ وَتَظْهَ لِ رُ السَّرُورُ وَتَكْثُ لِلْأَدْوَاءُ فَهَيْ بَهُ الإِمَ ام تَقِ ي مِ نَ الهَ وَام وَلا تَكُ نُ رَبِي نُ رَبِي بَهُ مِـــنْ حَاقِــــدٍ أَو حَاسِــدِ وَشَمْ سُهُ نَحْ وَ الأَفْ وِلْ

فَيَــــشْتَطِيلُ الفَاجِـــُ وَصَاحِبُ الأَهْ الْحَامِ وَاءِ وَتَفْ سُدُ الأَمُ سِورُ وَيَطْمَ عُ الْأَعْ لَاءُ فَاهْجُ ـ ر طَ حريقَ الغِيسِبَةُ لِكُ لِي فَاسِدِ فَمَا لِحَاسِدِ قَصِبُولُ

#### \* \* \*

( ٢٨) في قيام الإمام بواجباته درء للفتن قبل وقوعها:

إِقَامَ ــ تُّ الـــ نُّظام وَالغَـــوْثُ لِلمِـــشكِين رِفْ ــــقَ الأَبِ الحَ ـــــقِيفِ مِ نُ غَاشِ مِ ظُلُ وم وَخَيْ رُغِ حَيْثُ وَلا يَعِ ـ ـ زُنُّ عِ ـ ـ نُدَهُ إلا التَّقِ ـ ـ ـ يُّ وَحْ ـ ـ دَهْ وَرَأي فِي إِنْ رَامً

وَوَاجِـــبُ الإِمَــــام وَنَ شُرُ هَ لَذَا السلِّين وَالــــــرِّفْقُ بالــــــضَّعِيفِ وَالأَمْ نُ لِلْمَظْلُ وَم فَبَطْ شُهُ مَهِ سِيبً لِحُكْمِ فِي إِحْكَ امْ وَشْ عْلَةٌ وَجَ لَوْهُ وَهُ وَالْقُلْ مِ وَالْقِلْ الطَّلْ الطَّلْ وَمَ الطَّلْ وَمَ الطَّلْ وَمَ الطَّلْ وَمَ الطَّلْ وَمَ المَانَ هَ لَمْ وَمَ الطَّلْ المَ المَّالِ المَّالِ اللَّهِ مَا كَانَ هَ لَمْ الطَّلْ اللَّهِ اللَّهُ مَا كَانَ هَ لَا لَا اللَّ اللَّهُ اللْمُلِّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْ

لِلخَيْرِ خَيْرُ قُدُوهُ وَالْعَدُوهُ وَالْعَدُوهُ وَالْعَدُلُ أُسُّ الحُكْرِ وَالْعَدِيمُ وَالْعَدِيمُ السَّرِيمُ وَنُ عَسَادِلَا فَا وَسَرَّ المَّكُمُ عَسَانُ وَكَالَ اللَّهُ مُعَسَانُ وَكَالَ مِسَنْ خَيْرِ السَورَى وَكَالَ مِسَنْ خَيْرِ السَورَى

#### \* \* \*

(٢٩) المردُّ للكتاب والسنة حال الاختلاف ولا يكون اختلاف الرأي سببًا للفرقة:

فِ يَ رَأْيِهِ مَ وَفِ يِ النَّظَرُ الْ صَوَابَ لَ مَ يَحِدُ لَ الْأَنَّ الصَوَابَ لَ مَ يَحِدُ لَ كُأُنَّ الْمَانِ الْمُورَى كُأُنَّ الْأَنَّ الْأَنْ الْأَنْ الْمَاسِعُ كَأُنَّ الْأَنْ الْأَنْ الْمَاسِعُ وَسُدِنَ الْأَنْ الْأَنْ الْمَاسِعُ وَسُدنَ الْأَنْ الْأَنْ الْمَاسِعُ وَسُدنَ الْأَنْ الْمَاسِعُ وَسُدنَ الْأَنْ الْمَاسِعُ وَسُدنَ الْمَاسِعُ وَسُدنَ الْمَاسِعُ وَسُدنَ الْمَاسِعُ المُحَمَّ المَد الله الله المُحمَّ المُحمِّ المُحمَّ المُحمَّ المُحمِّ المَحمِّ المُحمِّ المُحمِّ المُحمِّ المَحمِّ المُحمِّ الم

وإِن تَ نَازَعُ البَ شَرْ وَكَ انَ كُ لَ لُّ يَعْ تَقِدْ عَ نُ رَأْيِ هِ وَمَ ارَأَيٰ عَ نُ رَأْيِ هِ وَمَ ارَأَيٰ أَنَّ الخِ لافَ وَاسِ عُ فَ رَدُّهُ إِلَى الكِ تَابْ وَلا يَكُ ونُ الاخ يَلافُ (٣٠) عدم الانشغال بالنازلة الآنِيَّةِ الحالَّةِ عن القضايا الأخرى:

لاه \_\_\_\_\_ إَوْ شَرِ لَاهِ لَاهِ الْعَلَاهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ دَقِ \_\_\_\_\_ قِهَا وَجُلُّهُ \_\_\_\_\_ وَمَ شُرَبٌ فِ مِهِ كَ كَ دَرْ إِقْفَ اللهُ بَ ابِ وَاحِدِ صَـــيْدًا عَظِــيْمَ الوَفْــرِ أُو طَعْ نَةٍ مِ نَ فَاجِ رِ

وَلا تَكُ ــونُ الـــنَّازِلَهُ عَـــن الأُمُّــودِ كُلِّهَــا فَهَا مِنْ ضَعِفِ النَّظَرْ فَلَــيْسَ فِعْــلُ الجَاهِــدِ وَتَكُرُكُ بَاقِكِي الثَّغْكِيرِ الثَّغْكِيرِ الثَّغْدِيرِ الثَّغْدِيرِ اللَّهُ لِكُ لِي سَهُم غَ ادِرِ

يَـــشعَىٰ بِكُـــلِّ هِمَّــهُ ذَلِ ـــ يْلَةً مَهِ ـــ نَهْ فِ عِ لُجَ جِ يَعُ ومُ وَرُمْ ــ تَ عَيْ ــ شًا سُــ وْ دَدَا فَالحَ الله يَ اللهِ وَمُ

\*\* إِنَّ عَـــــــــــــُوَّ الأُمَّــــــــــهْ لِجَعْلِهِ ارَهِي نَهُ وَهُ \_\_\_\_ وَلَهَ \_\_\_اغَ \_\_\_ شُومُ فَ إِنْ فَهِمْ تَ المَقْ صِدَا فَقُ م أَيَا نَا خُصُومُ وَاحْرِصْ هُدِيتَ الجَنَّدُ عَلَى الهُدَىٰ وَالسُّنَّدَ فَإِنَّهَ كَا مُكَالِدُ

\* \*

(٣١) لزوم الدعاء سبب في كشف البلاء.

(٣٢) الإكثار من العبادة في أوقات الفتن.

( ٣٣) تذكير الناس ووعظهم وتبصيرهم عند النوازل.

(٣٤) الاعتبار بالنوازل السابقة.

(٣٥) مراجعة النفس وتقويمها.

وَإِنْ يَكُـــنْ ثَـــمَّ حَــزَنْ وَعَ زَّ فِ يِهَا الصَّبْرُ فَارْفَ عُ يَ لَكُ عَلَّهَ اللَّهِ الللَّهِ ال وَبُصِتَّ كُصلَّ مَصابِكَ وَاغْتَ رِفِ اغْتِ رَافًا فَعِ نَدُهُ كَ شَفُ الكُ رَبْ وَلْتُكْثِ رَبِّ الطَّاعَ لَهُ وَلَا لَكُو الطَّاعَ لَهِ وَالْتُكُونِ الطَّاعَ لَهِ اللَّهِ اللَّهِ فَهِ عَ تَادُ مَ نَ هَلَ كُ وَذَكِّ للسَّالِ الْأَنَّامَ اللَّهُ ال أَنَّ رُجُ وعَ العَ بِدِ فِ ي دَفْ ع كُ لِ غَائِلَ هُ وَانْظُرْ لِحَالِ مَنْ عَبَسِرْ

أُو أُطْبِقَتْ بَعْضِ المِحَنْ حَتَ عَي اسْ تُطِيبَ القَبْ رُ تَــنَالُ يَــومًا سُــنَالُ يَــولَهَا لِمَ نُ إِلَ الْمُ شَتَكَىٰ لِمَ الْمُ سُتَكَىٰ وَجَرْجِ رَنْ أَذْيَ اللهِ مِـــنْ فَــضلِهِ اعْتِــرَافَا وَالأَمْ نُ مُ لِن كُلِ مَطَ بُ مِـــنْ سَــاعَةٍ لِــسَاعَهُ وَكُــلُّ سَــالِكٍ سَــلَكُ فِ سَي كُسِلِّ أَمْسِر قَامَا لِــــرَبِّهِ سَـــيُجْدِي وَحِفْ ظِ كُلِلَ فَائِلَ فَا وَلَا لَكُ فَائِلَ فَا وَالْفَالِ فَا وَالْفَالِكُ فَا وَالْفَالِكُ فَا هَـــــُ دُامَ صَـــفُو الله كَــــُدُر

فَهَ لِذِهِ الدُّنْ لِيَّا غِيَ لِرُّ فَانْهَ لَ دُرُوسًا وَاغْتَ رِفْ وَقَلِّ بِ الطَّ رِفَ وَقِ فَ وَرَمِّ لِخَ رَابَا فَالعُمْ لُ لَ يُسَ إِلَّا يُوشِ كُ أَنْ يَ زُولاً

قبل الختام:

مَنْظُومَتِ ہے وَصِ يَّ ہُ فَالْبَ سُهَا كَ القِلادَهُ أُهْ لل شَبَابِ فَل إِنْ خُذُوا بِمَ اللهِ الله فَقَدْ خَلَعْتُ عُمْدَا فِ عَ ضَرْبِ هَ الفُ رُقِةِ فَ إِنْ بَ دَا فِ يَهَا خَلَ لَ فَـــسَدِّدِ المَقَالَـــهُ

لَيْ سَتْ لِحَ سَيِّ مُ سَتْقَرْ مِ نُ زَائِ لِ وَمُنْ صَرِفْ وُقُــوفَ حَائِــر أَسِـفْ مُحَاسِ بًا لِل نَّفْسِ عَلَى فُ صُورِ الأَمْسِ مُكَاسِي قُ صُورِ الأَمْسِ وَكُــلَ صَــفْو شَــابَا كَمُ سْتَظِلِّ ظِ لِّ لَّا عَـــنهُ وَأَنْ يَحُــولا

سَ لِيمَةُ الطَّ ويَّهُ مُ ضِيْئَةً وَقَ الدَهْ الطَّالِ ب السَّوَابِ وَيُنْ شِبُوا السنَّابَ بهَا وَلا تَخَافُ وا بَخْ سَمَا وَمَــا ادَّخَـرْتُ جَهْدا أُو اعْــوجَاجٌ أُو زَلَــلْ فَالنُّ صُحُ خَيْ رُ قَالَ هُ

عَـنْ عَالِم فَلْتَفْهَم عَ بِدُ العَزِيْ لِ السَّامَهُ مَـــنْ لا يُـــريدُ دِرْهَمَــا مِ نُ رَبِّ لِهِ ذِي المِ نَّ هُ وَلْتَ رُضَ وَارْضِ سَنَا بِهَ اللهِ عَ بُدِ العَزِيْ إِلَّ عَزِيْ السَبَازِيْ بِالـــشَّرْع خَيْــرُ مُقْــتَدِي لِـــنَهْجِهِمْ فَالحُـــنَ وَسَــائِرٍ فِــي الـــنَّرْب يَحَــارُ فِــيْهَا ذُو الفِكَــرْ وَشَـــــــرْبَةٍ مِـــنْ كُوثَـــــر فَ از به ا قَمِ ان ا دَائِمَـــــــةُ النَّعِــــيم

أَخَــنْتُ رَسْمِ المَعْلَــم عَـنْ شَيْخِنَا العَلَّامَـةُ وَأَقْ صِدُ السَسَدْحَانَا النَّاصِ حَ المُعَلِّمَ النَّاصِ النَّاصِ المُعَلِّمَ المُعَلِّمَ المُعَلِّمَ المُعَلِّمَ المُعَلِّم مِ نَ النَّعِ بِ السِّرَ النَّعِ السِرَّ ائِلِ يُــريدُ أَعْلَــي الجَـنَّهُ فَاجْمَعْ نَا يَارَبِّ بِهَا وَكُـــلَّ صَـــحْبِ صَــالِح كَمِ ثُل الصَّيْخ الغَالِي وَابْدنَ عُنْيُهِ ينَ النَّدنِ عُنْيهِ وَإِنَّذِ ـــي مُحِ ـــيُّ يُوْمِ لُ كُلِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ ا إلــــــــــــنانِ وَنَهَـــــــرْ وَالـــزُّوجُ حُــورٌ عِــينُ فَجَـــنَّةُ الـــرَّحِيم وَاقْــــــرَأ كِــــتَابَ اللهِ وَسَـــابقًا لِلخَيْـــرِ

فَكُ نُ لَهَ ام شَمِّرًا فَ رَابِحٌ مَ نِ الله عَرَىٰ فَكُ مَ الله عَرَىٰ تَفَك رًا لاسَاهِي تَجِدُ وُعُدُ وَعُ وَا جَمَّ هُ تُكِرِيلُ عَدِيْلُ عَدِيْلُ عَالَىٰ الغُمَّ هُ تُحِدِدًا عَلَىٰ الغُمَّ الغُمَّ العُمَّ العُمْرَا العُمْرا العُمْرَا العُمْرا العُمْرَا العُمْرَ وَالخَاسِ رُ المَغْ بُونُ مَ نَ دَمْعُ لُهُ هَ يُونُ فِ \_\_\_\_ يَ \_\_وم لا يَ نُفَعُهُ دَمْ \_\_عٌ وَلا يَمْ \_\_نَعُهُ فَكُ نُ لَبِي بًا عَ اقِلاً وَحَ صِّن المَعَ اقِلاً وَحَ صِّن المَعَ اقِلاً بِدَمْعَ \_ قِ وَقُ تَ ال سَّحَرْ مُ صَرَتًلًا بَعْ ضَ ال سُّورْ سَـــبْقَ فَتِـــيِّ الطَّيْــير

#### \* \* \*

#### الخاتمة:

مِـــنْ رَبِّـــنَا تَعَالَـــيْ أَسْـــا أَلُهُ مُلِحَّـــا أَنْ يَعْفُ ـ وَ التَّقْ صِيرَا

وَفِ عِي الخِ عَام أَرْجُ و مُبْ عَهِ الخِ عَام أَرْجُ و مُبْ عَام اللهِ وَأَدْعُ و وَاللهِ وَأَدْعُ أَنْ يُعْظِ السَّوَالَا فِ عَلَ مَا المَّامُ عَلَ مَا المَّامُ عَلَ مَا المَّامُ عَلَ مَا المَّامُ عَلَمُ مَا المَّامُ عَلَمُ المَّامُ وَكُـــنِ أَذْكُـــرُهُ والدَّمْ عُ مِنِّ مَيْ سَحَا وَالـــرَا وَالــرَا لَكُثِيهِ الكَثِيرِ وَالسَارَا

وَأُلبِ سَنَّ السَّامِ عَلَى الخِ دَاجَا مِقَالَتِ عَالِمَ الخِ دَاجَا مِقَالَتِ عَالِمَ الْإِمَ الْمِ عَلَى النَّبِ عَالَامِ عَلَى النَّبِ عَالِمِ الإِمَ الْمِ مَا اللهِ عَلَى النَّبِ عَالْهِ اللَّهُ مَ اللهُ عَلَى النَّبِ عَالَمِ اللَّهُ مَ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

\* \* \*

تَمَّتْ بِفَضْلِ اللهِ مَنْظُومَةُ
(مَعَالِم فِي أَوقَاتِ الفِتَنِ وَالنَّوَازِلِ)
أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَمُنَّ عَلَيْنَا بِعَفْوِهِ وَرَحْمَتِهِ وَأَنْ يَنْفَعَ بِهَا

187٧هـ(١)

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) للتواصل بالرسائل النَّصية (sms) على الرقم: (۸۰۹٦٦٥٤٤٦٠٣٤٣٠). أو البريد الكتروني: ( Abdullah۱٤٣٠٢٠٠٩@hotmail.com).

الفي المرين



# فهرس الموضوعات

| o                      | تقديم الشيخ صالح الفوزان                                       |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ٧                      |                                                                |
| ٩                      | مقدمة معالم في أوقات الفتن والنوازل                            |
| ١٧                     | * المَعْلَم (١): لزوم الدعاء                                   |
| ١٨                     | * المَعْلَم (٢): كل أمر بقدر                                   |
| ١٨                     | * المَعْلَم (٣): مقادير الله لا تكون إلا لحكمة                 |
| نظر كثير من الناس ١٩   | * المَعْلَم (٤): في تقدير الله خير ولو كان مكروهًا في ا        |
| ١٩                     | * المَعْلَم (٥): الحذر من تزكية النفس                          |
|                        | * المَعْلَم (٦): التأني وعدم التعجل في إطلاق الأحك             |
| ۲٠                     | <ul> <li>المعْلَم (٧): الحذر من الظنون السيئة</li> </ul>       |
| ل فيما ليس للعبد به    | <ul> <li>المَعْلَم (٨): وجوب الإمساك والكف عن الخوض</li> </ul> |
| 71                     | علم                                                            |
| 77                     | * المَعْلَم (٩): التعويل علىٰ العلماء الراسخين                 |
| دًا بغيضًا، ورد الباطل | * المَعْلَم (١٠): قبول الحق من كل أحد ولو كان بعيا             |
|                        | علىٰ كل أحد ولو كان حبيبًا قريبًا                              |
| ۲٤                     | * المَعْلَم (١١): العواطف بلا علم تنقلب عواصف.                 |



| ٠٠٠٠. ٢٦ | * المَعْلَم (١٢): المجيء للعلماء لاستفتائهم لا لإفتائهم              |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
|          | * المَعْلَم (١٣): التماس الأعذار لأناس دون العلماء بينما اللوم والعت |
|          | علىٰ العلماء                                                         |
| YV       | * المَعْلَم (١٤): تحميل العلماء لكل خطأ يقع                          |
| ۲۸       | * المَعْلَم (١٥): الطعن في العلماء عون لأعدائهم في الداخل والخارج    |
| ا يريد   | * المَعْلَم (١٦): مدح العالم عند بعضهم موقوف على موافقة فتواه لم     |
| ٣٠       | ذلك المادح                                                           |
| ٣١       | * المَعْلَم (١٧): الفتيا ليست مشاعة لكل أحد                          |
| ٣١       | * المَعْلَم (١٨): من أسباب زيادة الفتنة أن يتصدر من لم يعرف بعلم.    |
| .٣٢      | * المَعْلَم (١٩): حشد الأدلة لا يلزم منه صحة القول                   |
| ٣٣       | * المَعْلَم (٢٠): الحذر من الجدال العقيم مع المخالف                  |
| ٣٣       |                                                                      |
|          | * المَعْلَم (٢٢): الحذر من التوسع في شأن الرؤيا                      |
| ٣٧       | * المَعْلَم (٢٣): الحذر من رواية الأحاديث المكذوبة                   |
| ٣٨       | * المَعْلَم (٢٤): الحذر من العجب                                     |
| ن ۲۹     | * المَعْلَم (٢٥): الحذر من الغفلة عن الأعمال الصالحة في أوقات الفتر  |
| ٤        | <ul> <li>المعلم (٢٦): الحذر من الإيغال في التفاؤل</li></ul>          |
|          | * المَعْلَم (٢٧): مراعاة حال المسلمين في أثناء الضعف والقوة          |
| ٤٦       | * المَعْلَم (٢٨): ليس كل من تحمس لقول يكون موافقا للحق               |
|          | * الـمَعْلَم (٢٩): الفرق بين حفظ النصوص وفهمها                       |
|          | * المَعْلَم (٣٠): عدم الجزم بتنزيل النصوص الشرعية على النازلة        |

| <ul> <li>* المَعْلَم (٣١): عدم الانشغال عن القضايا الأخرى بدعوى الاشتغال</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| بالنازلة الآنية ٨٤                                                                  |
| * المعلم (٣٢): الحرص على العبادة في أوقات الفتن ٩٤                                  |
| * المَعْلم (٣٣): الحذر من الكتبة المغرضين                                           |
| * المُعَلَّم (٣٤): الحذر من الإرجاف بين الناس                                       |
| * المُعَلَّم (٣٥): أوقات النوازل من أحسن الأوقات لتذكير الناس ٥١                    |
| <ul> <li>* المعلم (٣٦): دعوة غير المسلمين للإسلام</li></ul>                         |
| * المعلم (٣٧): الحذر من تصديق الإشاعات ٥٤                                           |
| * المُعلم (٣٨): الحذر من أولئك المتصدرين المتعجلين في إصدار                         |
| الأحكام والأراء                                                                     |
| * المعلم (٢٩): لا يلزم ممن عُرِف بمتابعته المستمرة لأحوال المسلمين                  |
| ان يتولى إصدار الأحكام الشرعية٥٧                                                    |
| # الـمعلم ( · ٤ ): الدعاء من أسباب كشف البلاء                                       |
| * المُعلم (٤١): إعادة النظر في أقوال وتوقعات صدرت بعجلة وتسرع ٥٥                    |
| * المَعْلَم (٤٢): الاعتبار والنظر في النوازل السابقة                                |
| * المَعْلَم (٤٣): مراجعة العبد نفسه                                                 |
| خاتمة المعالم                                                                       |
| منظومة معالم في أوقات الفتن والنوازل                                                |
| فهرس الموضوعات ٩٩                                                                   |